مختصر تاریخ بغداد القدیم والحدیث أو بغداد فی (۲۰۰۰) سنة

-->>>101<

طبع على نفقة معماكن ايركم عظمى لكبيتي سنة ١٣٤٤ م سنة ١٩٢٦م

-->>>>

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

# ه ختصر تاریخ بغداد گ

بقلم علی ظریف الاعظمی

﴿ مؤلف تاريخ ملوك الحيرة وناريخ الدولة اليونانية في العراق ﴾ ﴿ وَمَارِ بِحُ الدولة الفارسية في العراق ﴾

طبع على نفقة نعماد الاعظمى الكني صاحب المكتبة العربية ببغداد

-->>>\\$\\\\\

مطبعة الفرات - بغداد

3371 a- 77917

DS 51 83 A99 1926

#### المقدمة

كنت عازما على نشر كتاب يتضمن الريخ العراق منذ القرن السبمين قبل الميلاد (٧٠٠٠) الى اوائل القرن العشر بن بعد الميلاد اي ماجرى في العراق خلال تسعين قرن (تسعة آلاف سنة) تقر يباً غير انني رأيت ماجعته لذلك لا يني بالمرام فاجاته الى الوقت الذي المكن فيه من اكاله سيا وان حفر يات اهل البحث والتنقيب في اطلال المدن العراقية القديمة الحاوية للاثار التاريخية لم تنتة بعد .

ولثلا اعود نفسي السكون ويراعي السكوت بادرت لابراز تاريخ بغداد الى عالم المطبوعات في هذا المختصر خدمة لقومى راجيا من رجال هذا المام الجليل ان يرشدوني الى صواب ان وجدوا لي زلة .

羚

تأسيس بغداد واسمها القديم

اثبت المكتب التاريخية الصحيحة المستندة الى الآثار المكتشفة حديثاً في يغداد واطرافها ان هذة المدينة من المدن الكلدانية القديمة العهد و كانت عامرة قبل الميلاد بنحو الني سئة وقد ايدت وللث الكتابة المنقوشة على كثير من الآجر القديم الذي وجده الباحثون فيها و قد كتب على بعضه بالحرف المسماري اسمها « بل دو دو » وعلى بعضه بغدادو اوبغدانو . ومعنى بل دودو مدينة الآله في لغة السريائيين بغداد و الظاهران هذه الكلمة صفت على توالي الاعوام والقرون الى بغداد . وقد الحطأ من زعم ان لفظة بغداد قارسية وان اصلها باغداد بعض عطية الصنم .

أسس الكادانيون هذه المدينة في الجانب الشرقي من دجلة غير انها لم تكن في ذلك العهد من المدن الخطيرة وقد استولى الاشور يون عليها مراراً اثناء الحروب التي كانت تقوم بينهم وبين ملؤك بابل ومن الملوك الذين استولوا عليها اثناء تلك الحروب الملك أشور بلكلا الذي حل مجيوشه على الملك البابلي مرودخ شايكر ومالي واخذها منه عنوة واحتل أنعاء بابل ايضاً وذلك في القرن الحادي عشر قبل الميلاد فاضطر واحتل أبيا الى طلب صلح يرضى الملك الاشورى كا جاء في الكتابة المساوية التي وجدها الباحثون اخيرا على الاجر الذي يرتقي الى ذلك

العهد البعيد في احدى مدن العراق. ولم تزد عمارة هذه المدينة الافي عهد الدولة البابلية الثانية ايام الملك نبوكد نصر « بختنصر »الذي بني تجاهها قصراً على الضفة الغربية من دجلة وقد اكتشف جدران هذا القصر السر هاندي رولنصن ١٨٤٨ سنة م في نفس بغداد ووجد عليه كثابة لهذا الملك الجليل ذكر فيها فتوحاته والقابه في الحرف المسماري المنقوش على آجر الجدران كما وجد غيره اجراكثيرا في بغداد مكتوب عليه اسم هذا الملك وغزواته بالقلم المسماري

#### خراب بغداد

بقیت بغداد عامرةمنذ بناهاالكلدانیونالی ان حل كورش الفارسی بجيوشه على العراق سنة ٥٣٨ قبل الميلاد وقرضالدولةالبابلية الثانيةالتي اسسها الملك بنو بلاصر سنة ٦١١ ق م واعلا مجدها ابنه بختنصر (١٠٤٠ - ٧٠٧ ق م فالحطت وتحولت على توالي الايام الى قرية في الجانب الغربي من دجلة وظلت على حالها في عهد الاسكندر المقدوني الذي فتح العراق سنه ٣٣٠ ق م وفي عهدخلفاته السلوقين وايام البر تيين حتى أذا ماملك الساسانيون العراق سنــة ٢٢٦ بعد الميلاد أنخذوهــــا

<sup>—</sup>وهي قرية— منتزها لهم لحسن موقعها وطيب هوائها<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) دام حكم اليونان في العراق من سنة ٣٣١ الى ٢٢١ قبل الميلاد اي حكم الأسكندر ومنجاء بعد مناليونان اما الفرس البرتيون فقددام ملكهم منسنة ٢٦ آق الى ٢٢٦ بعد الميلاديقرضهم الساسانيون وظلوا من سنة ٢٢٦ م إلى سنة ٢٣٢م .

#### المسلمون وبغداد

لما جاء المسلمون من الحجاز لفتح العراق بتيادة خالد بن الوليد بطل الاسلام كان في بغداد سوق من احسن الاسواق بعرف بسوق بغداد يجتمع فيه الناس في كل شهر مرة و يأتيها التجارمن سائر البلاد وكان فيها عدا ذلك عدة اديرة يسكنها جاعة من الرهبان « بطاركة النساطرة » فاغار عليها احد قواد المسلمين المثنى بن حارثة الشيبانى يوم سوقها سنة ١٨ ه فانهزم اهلها فنهب سوقها واخذ كل ما كان فيها من الاموال الثمينة فخر بت من جراء تلك الحادثة الا بعض الاديرة وظلت خربة ليس على أطلالها غير تلك الاديرة في عهد الخلفاء الراشدين وايام الامويين (١)

#### تجديد بغداد

بعد ان قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة الاموية سنة ١٣٧ هـ الموافق لسنة ١٥٠م وآلت الخلافة بعد السفاح الى اخيه ابى جعفر المنصور « ١٣٠ — ١٥٨ » ه « ٢٥٠ — ٧٧٥ » م اراد هذا الخليفة موقعاً ذا اهمية من حهة ادارة الملك طيب الهواء حسن التربة ليبني فيه

<sup>(</sup>١) دامت راية الخلفاء الراشدين على العراق من ٦٣٧-٢٦٦ ثم راية الامويين ٦٦١ ـ ٧٥٠ م مع ايام المختار وابن الزبير ٠

عاصمة جدية بدلامن الماشمية التي بناها اخوه السفاح قرب الانبار(١) فلمالم يجد احسن من موقع بغداد ام في بنائها بمد ان اعدما محتاجه لذلك ووكل على بنائها اربعة من قواده منهم خالدبن الصلت وعلى هندسة البناء الحجاج بن ارطاة وعلى عد اللبن الامام ابا حنيفة النعمان (٢) وجرى اختفال عظيم بناسيها حضره جم غير فيهم رجال الدولة والامراء والعلماء والوجوه ووضع الخليفة اول لبنة بيده وقال ( بسم الله والحد لله وات الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) ثم قال ابنوا على بركة الله . فشرغوا في البناء وذلك سنة ١٤٥ ه الموافقة لسنة ٧٦٧ م : ولما بلغ البناء ارتفاع قامة جاله الخبر بقيام محد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الامام على بالمدينة « يثرب » وكان قد بايعـــه اهلها بالخلافة ولقبونة بالمهدي وبالنفس الزكية فجمع الجموع وارسل اخاه ابراهيم الى العراق في ثلاثين الفاً فدخل البصرة وبايعه اهلها ثم ارسل من استولى على الاهواز وواسط فأس المنصور بقطع بناء بغداد واشتغل

<sup>(</sup>١) لاصحة لماقيل من ان المنصوركره الهاشمية لقربها من الكوفة التي كانت حيند اك مركز الفتن اوانه كرهها منذ ثار عليه جاعة الراوندية سنه ١٤١ هـ أوانه كان خائفًا من اشياع ابن مسلم الخراساني الذي قتله في ساباط قبئ بغداد وحصمها وغاية ماهناك أنه بناها لاهمية موقعها من جه-ة ادارة الملك ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الفاية بتدبير امر الدولة .

<sup>(</sup>٢) كان هنا الامام من شيعة محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية وكان يرى الحلافة له فحفظ ذلك له المنصور واخذ يجامله بادي بدء ثم حبسه على القضاء سنة ١٥٠ هفات في الحبس بعد ايام قلائل ودفن في مقبرة الخيزران (جزء من الاعظمية ) وكان مولده بالكوفة سنة ٨٠ وهو فارسي الاصل ومن حزب الطلوبين ٠٠

نجرب مجد واخيه وارسل ابن اخيه عيسى بن موسى في جيش كشيف الى الحجاز فقاتل محداً حتى قتله وفل جوعه وقتل كشيرين من اهل بيئة وذلك سنة ١٤٥ ه فلما بلغ ابراهيم خبر قتل اخيه سار بعسا كره قاصداً الكوفة فلاقاه عيسى بن موسى وكان قد عاد من الحجاز نحاربه وتمكن عبارته الحربية من تمزيق جيش ابراهيم وقتله وبذلك انتهت هذه الفتنة وامن المنصور جانب العلويين وتفرغ لبناء بغداد وانتقل اليها سنة ١٤٩ ه.
قبل آن يتم بنائها ثم اتمها سنة ١٤٩ ه.

## القرى التي دخلت في بغداد

ادخل المنصور في عاصمته الجديدة عدا بغداد القديمة عدة قرى كانت لنصارى الدكادان منها قرية سونايا كان فيها دير مارفيثون الذي سماه العرب الدير العتيق وصارت بعد بناء بغداد محلة تعرف بالعتيقة وموقعها الآن في المحلة المسهاة كرادة مريم. ومنها قوية براثا كان فيها سوقاً وجاماً وقد بنى اسمها على محلها . ومنها قوية ورثا وكانت عامية ايضاً فسميت بعد ادخالها بنهر القلائين وصارت محلة كبيرة في شرقي الكرخ ومنها ديركليليشوع كان لبطاركة النصاطرة ايضاً . ومنها بستان كانت لاحد رجال الاسرة الساسانية «الاكاسرة» صار في محلها دار عماوة بن حزة مولى المنصور وهومن ولدايي لبابة مولى النبي (ص) . ومنها سوق يقال له سوق الثلاثا كان يقوم عليه سوق في كل شهر مية ومنها سوق يكل شهر مية

يوم الثلاثًا لاهل المدن والقرى المجاورة له فنسب الى اليوم الذي كانت تقوم فيه السوق و بقي الاسم عليه بعد عمارة بغداد وصارمحلة كبيرة ذات اسواق واسعة (١).

#### هندسة بغداد

بنا المنصور بغداد بشكل مستدير وجعل قصره ومسجده الجامع في وسط المدينة وحول ذلك قصور الامراء ورجال الدولة ودواوين الحكومة وبينها الاسواق وحول ذلك دور الاهالي وجعل المدينة اربعة شوارع كبرى تمثد من أبواب المدينة الى مركزها وجعل عدة شوارع خارجة من الشوارع الكبيرة وكانت تلك الشوارع تنسب الى الامراء والقواد الذين اقطعهم المنصور القطائع فبنوا فيها قصورهم ومنازلهم وجعل للمدينة صورين داخلي وخارجي فالداخلي وهو الاول مما يلي المدينة فكان علوه « وم » ذراعاً وعرضه « ٥٠ » من اسفله و « ٢٠ » ذراعاً من اعلاه وجعل عليه ماثة وثلاث وستون برجاً وحوله خندق عميق اما السور الخارجي فكان علوه ثلاثون ذراعاً وعرضه كعرض الاول وليس عليه ابراجو بينه وبين الاول ستون ذراعاً. وجعل المدينة اربعة ابواب من الحديد منوازيات شرقي وغربي وشمالي وجنوبي ومثالهافي السورالخارجي ووضع

<sup>(</sup>١) قال ابن بطوطة في رحلته عند ذكراسواق بغدادوذكرسوق الثلاثا : قال وفي آخره اي سوق الثلاثا المدرسة المستنصرية . ولا يخنى ان المدرسة المستنصرية في الجانب الشرقي من دجلة فعليه من المحتمل ان يكون السوق الذي ذكره ابن بطوطة قد حدث اخيراً لمضاهاة سوق الجانب الغربي القديم .

لما اسماء وهي باب الكوفة وباب الشام وباب البصرة وباب خراسان وجمل على كل باب في السور الداخلي قبة ارتفاعها خسون ذراعاً وعلى كل باب قائداً فكان على باب الكوفة خالدالعكي في الف رجل «جندي» وعلى باب الشام صليان بن مخالد في الف رجل وعلى باب البصرة أبو الازهرالتميمي في الف رجل وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب الغساني في الف رجل. وكانت المدينة كلما ميلين في ميلين (١) وقد بلغت نفقات بنائها ثمانية عشر الف الف دينار « ١٨ مليون دينار » وبعد ن تم بناؤها مد اليها قناتين احدهما من مهر دجيل الآخذ من دجلة والآخرمن نهر الكرخ الآخذ من الفرات وجرهما الى مدينته في عقود وثيقة من اسفلها محكمة بالآجر والصاروج « النورة » من اعلاها فكانا يدخلان المدينة وينفذان في القصور والشوارع والاسواق والارباض « المروج او الساحات المنظمة » ومجر يان صيفاً وشتاء .

اما قصر المنصور وهو المعروف بقصر الذهب فكان في صدره ايوان طوله ثلاثون ذراعا في عرض عشر ين ذراعا وفي صدره مجلس عشرون ذراعا في عشر ين ذراعا طولا وعرضاً وارتفاعاً وفوقه مجلس مثله عليه القبه الخضراء التي كان ارتفاع سطحها عن الارض ثمانين ذراعاً وكانت ترى من اطراف بغداد "٢" وفي القصر غرف للاذن يقيم فيها الوافدون على

<sup>(</sup>١) اي اربعون دقيقة إو اربعة آلاف ذراعاً مربعاً

 <sup>(</sup>٣) وقد سقطت هذه القبة سنه ٣٠٩ ه وقبل سنة ٣٢٩ ه في ليلة شديدة
 المواصف والمطر ،

الخليفة ريمًا يؤذن لهم (كفرف الانتظار اليوم).

ولما تمت عمارة بغدادجائت وفود الملوك والامراء لمهنئة المنصور على بناء مدينته وتهافت الناس من كل حدب وصوب على بغداد وسماها المنصور مدينته السلام (۱) بمنى مدينة الله لان الله هو السلام ومن الحتمل انه أواد 'لاحتفاظ باسمها القديم واحيائه في ماها مهذا الاسم ولا يخفى ان كلة بل دودوالتي بمنى مدينة الاله وكلة مدينة السلام التي بمنى مدينة الله سواء .

#### بغداد والعلوم

لما نزل المنصور عاصمته الجديدة بوزرائه وحاشيته ومواليه ونقل من الهاشمية المهاخزائنه ودواوين دولته وانم نظام المدينة وترتيبها تقرغ لنشر العام واستجلب المترجين من اقاصي البلاد فترجوا له كتبا كثيرة في الفلسفة والهيئة والهندسة والادب والفلك والطب واهتم كثيرا بترجة الكتب الاجنبية الى العربية وهو اول من فعل ذلك من الخلفاء وانشأ ببغداد مدارس الطب والشريعة صرف عليها الموالا طائلة وشجع العلماء على قدوين العلم وكثبابته من التفسير والحديث والفقه واللغة والنحو والمعاني والبديع والبيان والتاريخ وغير ذلك فالفوا في عهده كتباً كثيرة والمعاني والبديع والبيان والتاريخ وغير ذلك فالفوا في عهده كتباً كثيرة في علوم مختلفة ودونت الكتب العربية واخذت انوار العلوم والفنون في علوم مختلفة ودونت الكتب العربية وخصوصاً بغداد التي غصت يوم ذلك بالعلماء والادباء.

١٥ وكانت تسمى مدينة المنصور ودار السلام ودار الخلافة وبنداد ثم الزورا ابضاً .

# توسيع بغداد

مادخلت سنة ١٥٨ ه الا وازدجت مدينة السلام بالذين تهافتوااليها من العلماء والتجار والباعة وارباب الصنائع واصبحت غير كافية لقاطنيها فاضطر المنصور الى بناء قصر له خارج المدينة ليتبعه الناس فبنا قصرالخلك على دبجلة وراء باب خراسان (١) و تولى بنائه ابان بن صدقة والربيع ( وزير المنصور ) وقد سماه قصر الخلا تشبيها بجنة الخلد لما فيه من المناظر الرائقة . ولما ثم بنائه بني الناس حوله المنازل حتى صار محلة كبيرة تعرف بالخلاد .

#### البدأفي بناء الرصافة

دخلت سنة ١٥٤ه والازدحام ببغداد بزداد يوما فيوما فارتاى المنصور ان يجعل المدينة على جانبي دجلة ليقلل الازدحام وصادف مجي أبنه محد المهدي بعسكره من خراسان فنزل الرصافة فامره المنصور ان يبقى بعسكره هناك واقطعهم القطائع فابتنوا المنازل وغيرها فعرفت يوم ذاك بعسكر المهدي ثم امر بنقل الاسواق الى جهة الكرخ بناحية المدينة المدينة فقلت وسميت محلة الكرخ الشرقية ووسع طرق المدينة وارباضها وذلك سنة ١٠٥٠ه ثم بنا قصرا وجامعا كبيرا في الرصافة فبادر الناس الى بناء الدور والاسواق حول القصر والجامع .

<sup>(</sup>١١) من بتاياه المسناة المعروفة الان بمسناة خضر الياس على مايقال

ولما اصبحت بغداد شطر بن شرقي وغربي وصارت الرصافة بلدا كبيرا لاتقل عن مدينة السلام عقد المنصور جسرا عند باب الشمير ثم عقد آخر عند سويقة فطوطا ثم آخر بباب البستان جعله للنساء فاخذت بغداد تتوسع فامتدت جنوباً وشمالا خير ان الرصافة لم يتم بنائها الا في ايام محمد المهدي بن المنصور .

ولما توفى المنصور وتولى الخلافة ابنه محمد المهدي «١٥٨-١٧٩» « ٧٧٥-٧٧٥» مبناجامعاً في الرصافة اكبر من الذي بناه ابوه فيها وبناله مأذنة لازالت قأعة حتى اليوم (١) وبني سور الرصافة وابوابها وحفر حولها خندقا وكان فراغه من بناء الرصافة اوالجانب الشرقي سنة ١٥٩ ه

#### بغداد بعد المنصور

جلس محمد المهدي على عرش الخلافة وبنداد غاصة بالعلماء والمكماء والادباء والشعراء والفلاسفة والكتاب والاطباء واهل الصناعة من عرب وغيرهم من الذين تهافتوا اليها منذ عهد ابيه فسار هذا الخليفة سيرة ابيه في بث العلوم وتشجيع العلماء على نشرها وفتح عدة مدارس ببغداد وطارد الذين مرقوامن الدين من اهل بغداد وغيرها وكانوا قد ترجوا كتب ماني

<sup>(</sup>١) من بتايا جامع المهدي الان جامع الخلفاء في محلة رأس القرية وكان قد وسعه الرشيد وجدده ثم جددمراراً ايام خلفائه اما وضعه الحالي فهومن بناه سليمان باشا الكبير والي بغداد المقتول سنة ١٢٧٥هـ وهوجزء من الاصل وكان يلصقه مقابر العباسيين ، الها المأذنة فهي اليوم في وسط السوق و تعرف بنارة سوق النزل و قد رمت قبيل اعوام ،

الفارسي وغيره وصنفوا في تأييدها عدة كتب ارادوا بها نشر مذهبهم فقتل المهدي اكثرهم ونجا من فر وامر اهل البحث من المتكامين بتصنيف الكتب لابطال ذلك المذهب وجد كل الجد في اعلاء كلة الدين الاسلامي وبالغ في احترام رجال العلم والادب وقربهم حتى أنه اتخذ ببغداد مواسم يعرض عليه فيها رجال العلم والادب بضاعتهم من علم وفن وصناعة فيجيزهم عليها .-

وتولى بعدالمهدي ابنه موسى الهادي (١٦٩-١٧٠) هـ (٧٨٥-٧٨٦) ولم يملك سوى سنة وشهر ولم يحدث في ايامه شيء بستحق الذكر غير ان الحركة العلمية والتجاربة والعمرانية كانت في ايامه سائرة بغداد على ما كانت عليه ايام اسلافه .

#### ارتقاء بغداد

توفى الهادي فجلس على عن الخلافة اخوه هرون الرشيد « ١٩٣-١٩٣ » ه « ٧٨٧ — ٨٠٩ » م ففتح صدره لاه لها، والحكماء والادباء و بذل من الاموال ما لا تحصى لبث العلوم والفنون ورأت بغداد في عهده من العز والاقبال والثروة والجاه ما لم تره مدينة في ذلك العهد واصبحت مهد الحضارة والتمدن ومركز العلوم والفنون والآداب وزهت بالعلماء والحكماء والادباء والشعراء والكتاب والخاباء وانشئت فيها المراصد والمكتبات والمارستانات (١) والمدارس حتى كان فيها يوم ذاك الاثون مدرسة

ه انت مدرسة الطب ومستشنى مماً وكامة مارستان او بيمارستان فارسة ممناها مكان المرضى اي مستشنى .

طلية ومنات من المدارس الابتدائية عدا المدارس التي بناها هذا الخليفة لدرس علوم الدين في كل مسجد من مساجد بغداد . وزادت عمارة بنداد «أجانبها » وكثرت المباني حول سوري المدينة « مدينة المنصور والرصافة.» وامتدت القصور والمعاهد العلمية على ضفتي دجلة وكثرت القصور الفخمة والمنتزهات والحدائق والمصانع وانقسمت بغداد يوم ذاك الى اربع وعشرين الف محلة لكل محلة شارع ومسجد وحمام وكان فيها اربعة آلاف معمل الزجاج وار بعمائة طاحونة مركبة على الماء «١» وثلاثون الف معمل للمكوز وخسة جسور اثنان عند باب الشماسية « موقع محلة الشماسية اليوم محلة الصليخ التي في غربي الاعظمية » وآخر في وسط بغداد واثنان في طرفيها عدا ماكان فيها من المعامل الكثيرة المختلفة للنسج وغيره وعدا الشركات الوطنية التيكانت تشتغل بتجارة محصولات العراق. ومن فرط اهتمام الرشيد بالعلوم والفنون بنا مكتبة عظيمة في بغداد سماها بيت الحكمة وجعل لها قيا يدير شؤونها يسمى صاحب ييت الحكمة وجم فيها كتباً عظيمة في علوم مختلفة بماجمها جده المنصور وابوه المهدي وما عثر عليه هو اثناء حروبه في انقره وعمورية وغيرها من بلاد الروم فكان يجتمع في هذه المكتبة المترجون والعلماء والكتاب والادباء والخطباءكل يوم للترجة والمطالعة والمناظرة وقد ترجت فهما كُذب كشيرة في علوم مختلفة سما ما ترجم للرشيد . وخلاصة القول ان

<sup>(</sup>١٠) كانت الانهار تجري حول بغداد فتدخل بساتينها وحداثتها وقصورها وشوارعها واسواقها ثم تخرج الى جهة ثانية من البادية الى المزارع والبسائين.

يهداد لم تر اياماً اجل واسمد من ايام هرون الرشيد فقد كان اهلها نحو المليونين نسمة وفيها جاعات من فحول رجال العلوم والفنون واساقذة الطب والفلسفة وفيها كلرما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين بلكائت أيامها الممذا الخليفة كلها اعيادواعراس تعمل البها الجزية من ملوك الرومو تقدها الامراء والملوك التقرب من هذا الخليفة الجليل القدر. من ذلك الوقد الذي ارسله شارلمان الكبير ملك فرنسا سنة ١٩٧ ه الموافقة اسنة٧٠٨م يطلب من الرشيد السماح للفرنسويين في زيارة بيت المقدس فاكرم الرشيد مثوى ذلك الوفد واحسن ضيافته واجاب طلب شارلمان وبمثاليه بهدية فاخرة من مصنوعات بغداد منها سرادق كبير من الحربر وساعة كبيرة دقاقة و بسط ديباج وشطريج من العاج بديع الصنعة لميزل بعض احجاره محفوظه في المكتبة الاهلية بهاريس . بل أن الدولة العباسية بلغت في عهده ابان مجدها ومعظم سلطانها وتفجرت فيها ينابيع الثروة وعلت كلة رجالها وعاش رعاياها في بحبوحة الامن والهناء نحت راية هذا الخليفة العادل.

## نكبة البرامكة

لم يحدث في ايام هرون الرشيد ببغدادما يقلق الافكار غير نكبة البرامكة المشهورة وتحرير خبرها هو ان الرشيد لماعاد من مكة سفة ١٨٧ هو معه جعفر البرمكي اقام بناحية مدينة الانبار وكتب سراً الى السندي بن

شاهك رئيس شرطة بغداد يأمره بالقبض على محيى بن خالد بن برمك وعلى ابنه الفضل وتوقيرهما حديداً وجلهما الى الحبس المعروف محبس الزما دقة وامره ان يقبض بعد حبسهماعلى اولا ديحيي واولا داخوته وقرابته ففعل السندي ذلك وجعفر بالانبارمع الرشيد لايدري بما جري. ثمارسل الرشيد حاد ابن سالم ومسرور الخادم في جاعة من الجند وامرهم بالقبض على جعفر فقبضوا عليه وجاؤا به الى منزل الرشيد فامر ياسراً بقتله فقتله ثم أمر فارسل رأسه وجثته الى بغدادوصلبت الجثة على الجسر وعلق الرأس على الجانب الآخر من الجسر ثم صادر جيع اموالهم من منقول وأابت وسبب ذلك هو أن البرامكة الفرس بعد أن قربهم الرشيد واستوزرهم استبدوا في الدولة وانها لوا على الاموال واخذوا يولون من شاؤاو يعزلون من شاؤا واستفحل امرهم واتسعوا اتساعاعظما وغلب نفوذهم وتمكنوا من الدولة دون الرشيدخصوصاً جعفر فانهزاحم الرشيد في الابهة وعظمةالملك وجاراه في ملبسه ومأكله وفي كل شيء فاضطر الرشيد الىالفتك بهمخوفا من أن يتغلبوا على الملك او يخرجوا الخلافة من يده سيما وقد رأى منهم ميلا للعلويين .

### اول نكبة اصيبت بما بغداد

مات الرشيد فنولى الخلافة ابنه محمد الامين «١٩٨-١٩٨» ه « ٨٠٨-٨١٣» م فأنهمك في الترف والشهَوات وكان ضعيف الرأي

مسرفا ولضعف رأيه نقض بيعة اخيهالمأمونوبايع بولاية العهد لابثه موشي وذلك سنة ١٩٤ ه فنقم الناسعلية واستاء كبار الامةو تأثر المأمون وميعته ولكنه لم يحرك ساكناً وهو يومئذ بين اخواله الفرس في خراسان وال والذي جَلَّ الْمُأْمُونَ عَلَى ذَلِكُ هُو ان وزيره الفضل ابن الربيع كان يكره المُأْمُون ويخاف منه فحسن للامين خلعه واغرى الذبن يجالسونه على تجسين هذا الرأى له فظن الامين ان هذارأي السواد الاعظم من الناس فاعلن ذلك وابطل ما كان رتبه ابوه الرشيد برأيه السديد من توديع الخلافة اليه ثم للمأمون. ولم يكتف بذلك بل انه استدعى المـــأمون اليه ببغداد للقبض عليه فامتنع المأمون والتفت حوله الناس وقطع البريد فاشتدت العداوة بينهما وقطعت الطرق من بغداد الى خراسان وذلك سنة ١٩٥ ه فلم يقف الامين عند هذا الحد بل ساقه غروره الى قتال اخيه فجهز جيشاً مؤلفا من عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة على بنعيسي فتذمرت الناس عليه لغدره باخيه ولحق بالمأمون جاعة كبيرة من كبار بغداد ووجهائها وامرائها منهم القاسم ابن الرشيد والمنصور بن محمد المهدي . فلما بلغ ذلك المأمون جهز اربعة آلاف مقاتل وارسلهم تحت قيادة طاهر بن الحسين دفاعا عن نفسه وعن حقه الذي خوله اياه والدهما الرشيد « وهو ولاية العهد بعد اخيه » فالثقى الجيشان بالقرب من مدينة الريوانتهت المعركة بقتل قائدجيوش الامين وانكسار جنده فلما علم بذلك المأمون امد طاهراً بجيش آخر تحت قيادة هيءَة بن اعين وامره بالزحف على بغداد فسار طاهي

بالجنود نحو بغداد . اما الامين فانه جهز جيشاً آخر نحت قيادة اجد ابن مرثد وعبد الله بن حيد فاختلفا في الطريق وعادا الى بغداد قبل ان يلتقيا بجيش المأمون فتقدم طاهرالى بغداد وحاصرها حصاراً شديداً دام سنة كاملة وسادت الفوضى في المدينة واند مالناس فيها الى قسمين قسم للامين وقسم عليه وكانت الفتنة حينذاك عظيمة جداً لم تصب بغداد بشلها انتهبت الاموال وهدمت المنازل وقاتل الاخ اخاه والابن اباه واحترقت دور كشيرة من جلها دواوين الحكومة وقصور الامين التي بالحيز رانية وانتهت الفتنة بانكسار جيش الامين المدافع وسقوط بغداد بيد طاهى وذاك سنة ١٩٨٨ه .

# تولية المأمون وبغداد

بعد ان سقطت بغداد بيد طاهر بن الحسين ودخلها قبض على الامين وحبسه ثم ارسل اليه جاعة من الفرس في منتصف الليل فقتاوه اسوأ قتلة وحزوا رأسه فارسله طاهرالى المأمون ولما اصبح الصباح جع طاهر الناس وصلى بهم وخطب للمأمون بالخلافة « ١٩٨ – ٢١٨ » ه « ٨٦٣ – ٨٦٣ » م وبقي طاهر ببغداد يدير شؤونها اياما ثم ارسل المأمون الحسن بن سهل في السنة نفسهاالى بغداد يولاه العراق وبلاد الجبل وفارس والاهواز والحجاز واليمن وكتب الى طاهر يأمره بتسليم مقاليد الامور الى الحسن وامره ان يسير هو الى الرقة وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب.

فلما استلم الحسن بن سهل زمام الامور ببغداد ولى عليها على بنهشام وسار هو الى المدأن واقام فيها . فلما كانت سنة ٢٠١ه ماطل ابنهشام الجند في مرتباتهم فثارواعليه واخرجوه من بغداد وبايعوا المنصور بن محمد المهدي بالامارة عليهم واتفق معهم اهل بغدادغيران هذا الامير لم يثمكن من تدبير الامور وضبطها فكثرت الفتن في المدينة وتوالت فيها الثورات وكثر النهب والسلب فاجتمع الوجوه والفوا جيشاً سموه المتطوعة تحت فيادة سهل بن سلامة الانصاري فقمع هذا الفتن وقطع دابر المفسدين فهدأت الاموال وخضع الجميع لامر المأمون .

خلع المأموز ومبايعة ابراهيم ببغداد

كان المأمون يحب العاوين حباً جاً فارتاكى في سنة ٢٠٧ ه ان يبايع علي الرضا بن موسى الكاظم بولاية العهد وكتب منشوراً بذلك وارسل صوره الى جيع المدن الاسلامية يقول فيه « انه لم يجد في بني العباس وبني علي افضل ولا اورع ولا اعلم من علي الرضا فلذلك جعلته ولي عهد الخلافة من بعدي » فلما وصلت صورة هذا المنشور الى بغداد ثار اهلها وفي مقدمتهم العباسيون وقالوا لاندع الخلافة تخرج من بني العباس ثم اجتمع الامراء والوجوه وخلعوا المأمون وبايموا ابراهيم بن عدالمهدي بالخلافة ولقبوه المبارك، فسار ابراهيم سيرة حسنة وجهز الجيوش فقوى امره وغلب على جيع المدن العراقية ثم سار بجيوشه من بغداد ونزل المدائن وعسكر بها .

فلما كانت سنة ٢٠٧ه كتب المأمون الى اهل بغداد بقول لهم «انما نقمتم على بسبب على الرضا وقدمات » فاضطربت بغداد و ثار اهلها على رجال ابراهيم وانتهى الاضطراب بخلعه والدعاء للمأمون بالخلافة فتفرق رجال ابراهيم وجنده وهرب الفضل بن الربيع مثير تلك الفتنة ودخلت جيوش المأمون بغداد واستلم رجاله الامور وقبضوا على جاعة من زعماء ذلك الانقلاب وحبسوهم اما ابراهيم فانه اختفى (١)

المأمون في بغداد

دخلت سنة ١٠٤ ه فارتأى المأمون ترك خراسان والاقامة في بغداد حسماً الفتن التي كانت تقوم فيها بايعازا قربائه العباسيين خصوصاً بعد مبايعتهم ابراهيم بالخلافة فانها جعلته يتخوف منهم فانتقل اليها باهده ورجاله وخزائنه فلما استقر فيها هدأت الاحوال وتقرغ لخدمة العلوم والفنون وجد كل الجد في نشرها واستئصال شأفة الجهل فوسع دار الحكمة او بيت الحكمة الذي اسسه ابوه الرشيد وافرد فيه لكل علم رواقاً فازد حم هذا البيت بالعلماء العظام والفلاسفة وكبار المترجين ورجال التأليف وائمة اللغة والادب. وجع المترجين فترجوا له كتباً كشيرة في علوم مختلفة وتنشيطاً والادب. وجع المترجين فترجوا له كتباً كشيرة في علوم مختلفة وتنشيطاً

<sup>(</sup>١) وظل مختفياً الى سنة ٢١٠ ه فقبض عليه المأمون وعنى عنه ولكنه قتلمن كان يسعي لمبايعته وكان اكثرهم محبوسين في خدادمنهم ابراهيم بن محد بن عبدالوهاب بن ابراهيم الامام ومحمد بن ابراهيم الافريقي ومالك بن شاهي وغيرهم وظل يتجسس على ابراهيم خوفا من ان ينتلب عليه وكان ابراهيم من علية اهل الادب والشعر وكانت خلافته سنة واحدى عشر شهراً .

لهم بذل زنة ما يترجم له ذهباً وكان قصره (١) مجمعاً للعلماء والمكاء يجتمعون فيه فيناقشهم و يناظرهم في علوم مختلفة . ومن فرط عنايته بالعلوم جلب كشيراً من علماء الاجانب للاستفادة من علومهم وارسل وفداً الى بلاد الروم لترجة الكتب المنيدة ونقل من خراسان الى بغداد حل مئة بعير من الكتب الخطية النفيسة ووضع في مكتبة واحدة مليوناً من الكتب الثمينة وشيد المعاهد العلمية والمراصد الفلكية الفخمة والقصور المنيعة والمصانع الجليلة والمدارس العالية حتى بلغت المدارس العالية في عهده ببغداد ثلثمائة واثنان وثلاثون مدرسة كاما غاصة بطلاب العلوم والفنون مبنية على احسن طراز واتم نظام عدا المدارس الابتدائية والمارسة التي منها معامل نسج الاقشة المتنوعة الفاخرة .

وخلاصة القول ان المأمون قضى معظم اوقاته في خدمة العلوم والمعارف ونهض لاتمام مانهض به اسلافه من ترجة الكتب المفيدة كتب الفلسفة والطب والفلك والهندسة والجبر والكيمياء وغير ذلك فكان بعمله هذا استاذ الحضارة الحاضرة لانه كان حلقة اتصال بين المدنية القديمة والمدنية الحاضرة التي يتغنى بها الاور باويون اليوم وهم قداخذوها مما عربه هذا الخليفة الجليل وما عرب في عهده ولذلك لقبه بعضهم باستاذ الحضارة الحاضرة .

<sup>(</sup>١) من بقايا قصر المأمون غرفة لا تزال حتى اليوم على الضفة اليسرى من دجلة فيالتكنة المدفعية ببغداد .

بلغت بغداد في عهده معظم عمارتهاوثروتها وامندت ابنيتها على بعقة مساحتها (٥٣٧٥٠) جرياً منها (٢٩٧٥٠) في الجاب الشرقي و ( ۲۷۰۰۰ ) في الجانب الغربي « والحريب ٣٦٠٠ ذراع مربع »وكانت كالمدن المتلاصقة يفصل بين الحلة والاخرى الحدائق والبساتين ومجري فيشوارعها وقصورهاومنازلهاواسواقهاوحدائقها ومنتزهاتهاعدة انهار(١) و بلغ عدد سكانها اكثر من مليونين ظهر بينهم عدة بيوتات تجارية تجاوزت ثروتهم الملايين من الدنانير ونبغ فيهم جاعات في علوم مختلفة . فكانت بغداد في عهده عروس البلاد وجنة اهل الارض ومركزاً للحضارة والمدنية ومهداً للعلوم والفنون. تفجرت فيهـا ينابيع الثروة وامثلاً ت بيوت المال بالاموال حتى رصعت دارا لخلافة (قصرالمأمون) بالجواهر النفيسة والاحجار الكرعة . ومما يدلنا على عظم تلك الثروة ما انفق على زواج هذا الخليفة . وتحرير ذلك هو أن المأمون لما اراد أن يتزوج بيوران بنت الحسن بن سهل سنة ٢١٠ ه انحدر من بغداد في اهله وأصحابه وفرقة من جنده وأمرائه الى فم الصلح (٢) فنزل في بيت الحسن ضيفاً تسعة عشر يوماً وخرج وجوهالناس لحضور ذلك المرس وعامة الناس للنزه وكان عدد الملاحين اسحاب الزوارق وما شاكلهامن الذين

<sup>(</sup>١) كانت انهار بفداد اكثرمن عشرين نهروكان لهاعدة فروع صغيرة ، فالتي في الجانب الغربي كانت تأخذ من دجلة ومن الفرات اما التي في الجانب الشرقي فكانت تأخذ من دجلة ومن نهر الخالص وكان لكل منها اسهاء وفروع لا حاجة لذكرها في هذا المحتصر . (٢) فم السلح مدينة على ضنة دجلة اليمني بالقرب من مدينة واسط

كانوا بحملوا الناس في مراكبهم الى فم الصلح ماينيف على عشرة آلاف ملاح (٣) سوى سواد إلناس وعدا سفن الدولة التي أقلت المدعون من الامراء والقواد والعلماء والشعراء والادباء وغيرهم واحتفل الحسن بغلك الزواج احتفالالم يسبق له مثيل انفق فيه على كل منحضر وفرش للمأمون ليلة الزفاف حصيراً منسوجاً من الذهب نثر عليه الف لؤلؤة من كبار اللؤلؤ ونثر على الهاشميين ورجال الدولة والقوادوالامراء والعلماء والكتاب بنادق مسك في كل منها رقعة مكتوب فيها عطية اما داراً او ضيعة او جاربة او فرسا او مالا فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة ويمضي الى الوكيل المرصد لذلك ويتسلم ما فيها تم نثر على سائر طبقات الناس الدنانير والدراهم ونوافح المسك وبيض العنبر. واوقد تلك الليلة شمعة عنبر وزنها لر بعون منا ( اثنان وار بعون اقة ) . ونثرت جدة العروس على رجل المأمون الف درة من الذهب كانت في طبق من ذهب عندما دخل القصرليلة الزفاف ولما جيء بالعروس على المأمون فرش لها حصيراً من الذهب وزنه عشرة ارطال. وجيء بمكتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء وفيهن زبيدة وحدونة بنت الرشيد فما مست احداهن من الدر شيئًا وفقال المأمون شرفن ابا محمد واكرمنه فمدت كل واحدة منهن يدها فاخذت درة وبقيت سأثر الدرر تلألاً على ذلك الحصير الذهبي وقد احصي ما انفقه الحسن على ذلك الزواج فبلغ خسين مليونا من الدراهم غير ما انفقه المأمون وكان على ما

<sup>(</sup>٣) ويروى ٣٦ الف ملاح .

يُقَالُ خَسْمِينَ مَلْيُونًا مِن الدراهِم أيضًا .

ومما يؤخذ على المأمون مع عظم منزلته جلم العلماء على القول بخلق القرآن والزامه الناس الاعتقاد به حتى لقد استعمل مع رجال الدين الوسائل الاجبارية تارة والاقناعية اخرى والظاهر انه كان يعد ذلك خطوة اصلاحية في علوم الدين فقامت عليه قيامة العلماء وعظم ذلك على رجال الدين وقد ضرب الامام احدبن حبل لامثناعه عن ذلك وحبس كثيراً من العلماء (١٠).

#### نقل العاصمة من بغدادالي سامرا

لما صار الامر بعد المأمون لاخيه محد المعتصم بالله بن هرون الرشيد «١٧٨ – ١٤٨» م ارا لجند و بادواباسم العباس ابن المأمون خليفة ببغداد فارسل المعتصم اليه وطلب مبايعته فبايعه وخرج الى الجند وقال «ماهذا الحب الباردوقد بايعت عمي» فسكنوا وبايع الجيع للمعتصم لم يكن المعتصم مثل المأمون في العلم والادب ولكنه خدم العلم اقتداء لم يكن المعتصم مثل المأمون في العلم والادب ولكنه خدم العلم اقتداء بغداد على نحو ما كانت عليه ايام المأمون من تزاحم العلماء فيها وتهافت الادباء اليها . ودعى بخلق القرآن تقليداً لاخيه وفعل افاعيله مع رجال الدين بل انه استخدم العنف والشدة في قليد ذلك فجلد مع رجال الدين بل انه استخدم العنف والشدة في قليد وجلد احدبن مهل حتى مات .

<sup>(</sup>۱) الامام احمد بن حنبل الشيباني ولد ببغداد سنة ١٦٤ه ومات بها سنة ٢٤١ه ودن في الحربية «جزء من الاعظمية اليرم» وكانت محلة كبيرة نسبت الى حرب بن عبد الله احد رجال المنصور

وهو اول من ادخل التركان والتثار في الدولة العباسية فاستخدمهم في الدواويين وأنخذ منهم حرساً لنفسه وولاهم المناصب الرفيعة وكان عدد حرسه الخاص من الاتراك خسين الفا ببغداد وسبب ذلك ظهور ثورات بين الجند العربي ضده وميل بعضهم الى العلويين عما جعله غير واثق بالعرب وحله على عدم الطمأنينة اليهم واسائمة الظن بهم سيا وأنهم قد ضعفت عصبيتهم يوم ذاك واخلدوا للترف والحضارة فعول رأيه على تأليف جيش كبير من الاتراك يتقوى به ١٠ وهم لايزالون الى ذلك العهد اهل بداوة وشجاعة وجرأة على الحرب ففعل ذلك حتى ازدجت بغداد بجنوده الاتراك الذين كانوا نحو الثمانين الفاً وضاقت بهم فستمهم البغداديون وأكثروامن الشكوىعليهم لدى المعتصم فلما كانتسنة ٢٧١ ارتأى المعتصم بناء عاصمة جديدة خارج بغداد ليعسكر بها فبني سامرا «انوسر من رأى» وانتقل المها بعساكره ونقل اليها داواوين دولته (٢٠ واقطع جنده الاتراك فيها القطائع فصارت داراً للخلافة . وفي الحقيقة ان الاتراك كانوا عوناً له في الفوز في حروبه مع الروم وغيرهم ولكنهم

<sup>«</sup> ١ » وجعل جيوش الدولةالعباسية طائفتين. الحربية وهو الجيش العربى الاصلى والاتراك وهو الجيش المؤلف من الاتراك وغيرهم من الاعاجم .

<sup>«</sup> ۲ » كانت دواوين الحكومة يوم ذاك عديدة منها ديوان الجند وديوان المعادن وديوان المعادن وديوان النفور وديوان الضياع وديوان الاساطيل وديوان المظالم وديوان الصدقات وديوان الثروة وديوان الحراج وديوان المجزية وديوان البريد وديوان السراو الرسائل وديوان الطراز وديوان الحقاء وديوان الشرطة، ودار الضرب «لضرب النقود»، وديوان الخاص

صاروا اخيراً سبباً الى انقراض الدولة العباسية مما جعل في ناريخ المعتصم تقطة سوداء لاتمحى .

و بقيت ساخرا قاعدة الخلافة العباسية من سنة ٢٧٩ الى سنة ٢٧٩ هـ

بغداد بعد المعتصم

منذ نقل المعتصم كرسي الخلافة الى سامرا اخذت بغداد تنحط عاما فعاماً الى اواخر ايام الخليفة المعتمد على الله الذي عاد اليهاسنة ٧٧٩ ه. وكانت تدار شؤونها خلال تلك الاعوام من قبل ولاة الخلفاء بمن يرضاه الاتراك الذين استبدوا بالدولة وصارلهم وحدهم الام والنهبي يولون من ارادوا ويعزلون من شاؤا حتى الخلفاء انفسهم وكثيراً ما كانت تثور الفتن في بغداد بسبب استبداد الاتراك وظلمهم ونجبرهم فن ذلك ان الجندوالاهالي معاً ثاروا ببغداد سنة ٧٤٩ هـ وفتحوا السجون وانتهبوا دور اهل اليسار وأخرجوا منها اموالاكثيرةفرقوهافي من نهض لحفظ الثغور واحرقوا اخد الجسرين ﴿ ١ ) وقطعوا الآخر لاستيائهم من استبداد الاتراك وقتلهم من شاؤا من الخلفاء في ساموا وتولية من ارادوا فعظمت الفتنة وانضم الى الثائر بن جاعات من الاهواز والجبال وفارس وامند لهيب الثورة الى سامرا فثار هناك الموالي على اتامش التركي

ا كانت جسور بنداد منذ ايام المنصور الى ايام الرشيد ثلاثة فجملها الرشيد خسة ظما
 حدثت فتنة الامين والمأمون احترقت ثلاثة جسور وبتي جسران داما الى ان انترضت دولة المباسين. وكانت تلك الجسور مبنية من اخشاب مغروشة على سفن مستديرة الشكل

وزير الخليفة المستعين فقتاوه فلم يستطع الخليفة ان يعمل تجاه هذه الثورة شيئاً لضعفه الى ان هدأت الاحوال من تسها .

ولما كانت سنة ٧٥١ هـ اتفق وصيف وبغا على قتل باغن التركي قاتل المتوكل فقالوه لانه استأثر بالسلطة وعظم شأنه فثارت الجنود في سامرا على الخليفة المستمين من اجل ذلك وحصروه في قصره فانهزم ليلاً في حراقة (١) وانحدر الى بغداد فاخر ج الثائرون بسامرا الممتز ابن المتوكل من السجن وبايموه بالخلافة فجهز هذا جيشاً مؤلفاً من خسين الف مقاتل مركي بقيادة اخيه المؤيد وارسله لحرب المستعين فدارت رحى الحرب بين الفريقين ثم حوصرت بغداد واشتد الحصار عليها وامر المؤيد بتخريب البيوت والبساتين الخارجة عن سور بغداد توسيعا لميدان الحرب فخربت عماكره قمما عظيماً من الدور والبساتين التي وراء السور وذلك سنة ٢٥٧ ه فضاق اهل بغداد ذرعاً فاتفق كبراء الدولة فيها على خلع المستعين واكرهوه عليه فخلع نفسه وبويع المعتز ودخلت جيوشه بغداد وارسل المستمين الى واسط منفياً ثم امر المعتزبقتله فقتل وبقيت بغداد تحت سيطرة الولاة المستبدين تنحط يوماً فيوماً كما أن الدولة العباسية العظيمة المجد اخذت تثقلص عاماً فعاماً.

<sup>(</sup>١) الحراقة سفينة حرية كان من نوعها مثات في بنداد خصوصاً في عهد الرشيدوالمأمون يوم كان اسطول الدولة العباسية يجول في البحار

ارجاع عرش الخلافة الى بغداد

بعد ان قتل الاتراك الخليفة المهتدي بالله بايعوابالخلافة العباس بناجد ابن المتوكل على الله ولقبوه المعتمد على الله ( ٢٥٦ – ٢٧٩ ) ه (١٩٧٨-١٩٨)م فعهد بالخلافة من بعده لاخيه طلحة الموفق فقبض هذا على زمام الامور وارجع هيبة الخلافة لاخيه واخضع كثيراً من العمال وقمع الخوارج وفتح مدناً كثيرة وسار سيرة هرون الرشيد في احكامه وعدله وكان الامركله بيده ليس لاخيه غير الاسم. فلما مات الموفق سنة ١٧٧ه عنم المعتمد على ترك سام افنتقل منها الى بغداد سنة ١٧٧٩ وجعلما دار الخلافة كما كانت قبلاً " ولما نزلها وجد البدع قدانتشرت فيها فامر بالنداء أن لا يجلس على الطريق ولا في المسجد الجامع قاص ولا صاحب تنجيم وحلف الوراقين (بياعي الكتب) ان لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة ولم تطل ايامــه فيها اذ توفى في السنة نفسها فبويع بالخلافة لولي العهــد ابي العباس المعتضد بالله ابن الموفق « ٢٧٩ - ٢٨٩ ه « ٢٩٨ - ٢٠٩ ) م فانفرد هذا الخليفة بامور الدولة حتى كاديميد مجد الخلافة ويرجع عزيفداد وعظمتها وكان حازما بطاشأ قهر اعدا الدولة واخضع فريقاً كبيراً من الذين تمردوا عليها من العال والقبائل وارجع عدة امارات لمملكته وهابته البلدان خشيمة سطوته

لا ١ ، بعد أن اتخذت سامرا عاصمة ٥٨ سنة ٢٢١ - ٢٧٩ هجلس على كرسي الحلافة فيها المعتصم والمتوكل والمنتصر والمستمين والمعتمر والمهتدى والمعتمد.

وبطشه واصطلحت البلادبعدله وكرمه وزهت بغداد في ايامه . ولميكن هذا الخليفة مهماً بنشر العدل وارجاع هيبة الخلافة وسطوتها فقط بل كان مهماً بنشر العلوم والفنون وارجاعها الى ما كانت عليه ايام اسلافه ايضاً .

وهو الذي بني قصر التاج المشهور بناه في الجانب الغربي من دجلة بيغداد جعل بينه وبين مجرى النهر مسناة مرصفة بارخام ترسوا عندها الزوارق والسفن . وجعل حوله البساتين وغرس فيها انواع الاشـجار والرياحين وجعل واجهة هذا القصر على خسة عقود كل عقد عشر الساطين من الرخام في عرض خسة أذرع . ولكنه لم يتمه (۱) وجعل حوله المنازل والقصور وابتني على ميلين منه قصراً سماه قصر الثريا طوله ثلاثة فراسخ انفق عليه ار بمائة الف دينار وصله بقصر التاج بنفق بناه على مسافة ميلين لتسير فيه جواريه وحرمه وسراريه من قصرالى قصر، ولما توفي المعتضد بويع لابنه المكتفي بالله ابو محمد علي «٨٨-٢٩٥» ولما ترفي المسادم ولم يحدث في عهده بيغداد شيء يستحق الذكر غير معميل الى السلام، ولم يحدث في عهده بيغداد شيء يستحق الذكر غير معميل الى السلام، ولم يحدث في عهده بيغداد شيء يستحق الذكر غير

ا بل اتمه إبنه المكتني . وكان في موضع هذا القصر قصر بناه جعفر البرمكي مم صار إلى الحسن بن سهل فدى القصر الحسني فلما عاد المعتمد إلى بغداد سكنه بعد ان وهبته له بوران بنت الحسن ولما تولى المعتضد هذا اضاف اليه ماجاوره فوسعه وبني له سوراً فسمى قصر التاج وموضعه الآن في المزرعة المسماة بالتاجي التابعة لقضاء البكاظمية وكانت بغداد اعظم مدينة في العالم .

وصول هدية ملكة فرنسا الى هذا الخليفة سنة ٢٩٣ه من -لمها خسين سيفاً وخسين رمحاً وعشرين ثوباً منسوحاً بالذهب وعشرين خادماً صقلبياً وعشرين جارية وعشرة كلاب وسنة بازات وسبعة صقور ومضرب حرير ماون مما يدل على الحبة والوداد بين الدولتين .

## المقتدر والاضطرابات في بغداد

لما توفى المكتفى بويع بالخلافة المقتدر بالله ابوالفضل جعفر بن المعتضد بالله « ۲۹۰ – ۲۲۰ » ه « ۲۰۸ – ۲۳۲ » م وكان عمره ثلاث عشر سنة ولصغر سنه صار ام الخلافة لوزيره العباس بنالحسن وتسلط نساء قصر الخلافة وحجابه وخدمه على امور المملكة خصوصا ام المقتدروام موسى قهرمانةالقصر فقد كان لهمانفوذ عظيم في اعمال الدولة حتى كانت امه تجلس المظالم وتنظرفي رقاع الناس كلجعة فكانت تجلس وتحضر القضاة والاعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها فغضب لذلك القواد والقضاة واجتمعوا مع الوزير العباس بن الحسن وفاوضوه في خلع المقتدر ومبايعة عبد الله بن المعتز فلم يوافق على ذلك فاشتد بينهم الخصام فوثب الحسين بن جدان فقتل الوزير وتسرع محمد بنداود الجراح وجع العلماء فاتفقوا كلهم على خلع المقتدر فخلعوه وبايعوا ابا العباس عبدالله بنمحمدالمعتز بالله ولقبوه المرتضى بالله على غير طلب منه وذلك سنة ٧٩٦ ه .

ولما بويع ابن المعنز ارسل الى المقندر بأمره بالانتقال من دار الخلافة

ألى الدارالتي كان مقيماً فيها لينتقل هو في محله فاجابه بالطاعة وســأله الامهال الى الليل فغضب لذلك غلمان ابن المعتز وهجموا على المقتدر في قصر الخلافة وقاتلوا منكان فيها من غلمان المقتدر وخدمه ودام القتال بين الفريقين طول النهار وانقسم الناس في بغداد الي حزبين حزب لابن المعتز وزعيمه الحسين بن حدان وحزب المقتـــدر وزعيمه مؤنس الخادم . ولما جن الليل خرج ابن حدان من بغداد باهله وماله قاصداً الموصل ناركاً ثلك الفتنة التي اوقد نارها فتفرق رجال ابن المعتز وأنحل فنزل في ضاحية من المدينة ظناً منه ان الجنود التي بايعنه ستتبعه بقوادها فلما لم يلجقه احد عادالى المدينة واختنى عندالحسين بن عبدالله الجوهري «بايع الجواهر» المعروف بابن الجصاص فوقعت الفتنة والنهب والقتل وسادت الفوضي في بغداد ودام الحال الفضيع ثلاثة ايام فاضطر المقتدر الى قمعالفتنة وارجاع السكينة فخرج من قصره يتبعه خدمه وغلمانه ولحقته الجنود فسكن الفتنة وقبض على جاءة من زعمائها فقتلهم وعاد الى عرشه وظل يفتش على ابن المعتز فلم يقف علىخبره الافي سنة ٢٠٣٩ اذ وشي به خادم فقبض عليه وإمر مجبسه (١) وصادر ابن الجصاص سنة

<sup>(</sup>١) وقيل قتله . ولم يتولى الخلافة ابن الممتز الايوما وليلة وكان ماهراً في كل علم وفن وادب حسن الاخلاق شاعراً فصيحاً وهو اول من الف في علم البديع وله ديوان شعر مشهور طبع بمصر قبل اعوام بل هو الشاعر المشهور صاحب التشابيه البديمة الرائمة ، ولد سنة ٢٤٩ في يبت الحلافة وتربى تربية الملوك فهابه رجال الدولة واتفقوا على ان لا يولوه الحلافة خشية ان يكف ايديهم عن الاستبداد بأمور الدولة فيا يموا المقتدر صبياً بادى الامر فلما حدثت هذه الثورة بايموه على غير طلب منه ثم خذلوه .

عشر مليون دينار وكان هذا من اكبر المتربن ببغداد في ذلك العهد وله فيها بيت كبير لبيع المجوهرات ودور وضياع واموال كشيرة .

#### مطالبة اهل بغداد بالشورى

ولما لم يعتبر المقتدر بالماضي بل عادفاطلق العنان لمؤنس الخادمالذي ثبغ في ايامه فتصرف هذا في مصالح الدولة العامة كما يشاء وتولى رئاسة الجيش وامارة الامراء وبيوت المال. وترك الوزراء يفعلون مايريدون وعاد تدخل النساء وجوار القصر فيالشؤن فثار اهل بغداد وفي مقدمتهم الجنود على المقتدر سنة ٣١٧ ه وطلبوا منه ان يكون لهم الحق في تدبير امور المملكة كالغيرهم فخرج اليهم المقتدر وحذرهم عاقبة الثورةفلم يلتفتوا اليه بل هجموا على قصر الخلافة وأخرجوه وحرمه ونقاوه الى دارمؤنس الخادم وبايعوا محمد بن المعتضد بالخلافة ولقبوه بالقاهر بالله فانتقل هذا ألى قصر الخلافة وفي الغد اجتمع الثائرون عليه وطالبوه بحقوقهم فماطلهم فلها رأوا منهذلك هاجوا وماجوا وانقسموا قسمين بحسب اختلاف غاياتهم فقسم الاهالي لم يشنهم كل وعدو وعيد بل اضطرواللهجوم على قصر الخلافة وقتلوا اكثر من كان فيه من الخدم حتى اضطر القاهر بالله للهرب واختفى في بستان القصر وخلت دار الخلافة من اهلها . وممن قتل في هذه الحادثة ابوالهيجاء عبد الله بنحدان وكان قدجاء الى قصر الخلافة ضيفاً. اما الجنود فانهم لما لمتكن ثورتهم على المقتدر ألا لسبب تأخر مرتباتهم ولم يروا من القاهر غير الوعد والوعيد الفارغين ندموا على مافرط منهم من خلع المقتدر فعادوا واسرعوا الى بيت مؤنس واقتحموه وجلوا المقتدر على رقابهم وذهبوا به الى قصر الخلافة وبايموه ثانية فسكنت الفئنة واحضر القاهر الى المقتدر فامنه وحبسه عندامه ولم تكن خلافته غير يومين . واكثر المقتدر من تبديل الوزراء وصادر اموال اكثرهم فمنهم من حبس ومنهم من قتل وسبخ ذلك ان اكثرهم كانوا يأخذون اموال الناس بالباطل

ويرتشون حتى اصبح بيت المال خاليا والدولة محتاجة الى المال لارزاق الجند وغير ذلك · والذي زاد في الطين بله تبذير الخليفة نفسه فقد تولى الخلافة وعنده من المال والجواهر شي كثير وترك له المكتفى في بيت المال اموالا كثيرة فانفقها كأبا حتى قدرواما انفقه تبذيرا وضياعا ما ينيف على سبعين مليون دينار عدا ما انفقه في الوجوه الواجبة ونفقات الدولة

ومن كثرة تبذيره احتاج الى المال في آخر ايامة فاضطر أن يبيع ضياعه وآنمة الذهب لاسترضاء الحند .

ومن جلة تبذيره انه لما بلغة ان ملك الروم ارسل اليه وفدا يطلب منه المهادنة والفداء امر بتوسيع قصر الخلافة وبنى فيه دارا فسيحة جعل فيها انواع الاشجار والرياحين وجعل في وسطها ايوانا فخما وامامه بركة كبيرة مدورة وفي وسطالبركة شجرة لها ثمانية عشر غصنامن الذهب (١) والفضة لكل غصن منها فروع كشيرة مكللة بانواع الجواهر على شكل الثمار ولها ورق مختلف الالوان وفي اعلى الاغصان صور طيور وعصافير من ذهب

<sup>(</sup>١)يقال كان وزن هذه الشجرة (٥٠٠٠٠) درهم .

والفضة اذا من الهواء عليها تصفر صفيرا على هيئة الموسيقي في نغماتها والحانها. وكانتهذه الشجرة تمايل من وقت الى آخر بالةخاصة بها خفية وجعل فيجانب الدار عن يمين البركة تمثال خسة عشر فارساً ومثلهم عن يسار البركة والبسهم انواع الحرير المد بج مقلدين بالسيوف وفي ايديهم المطارد «الرماح الصغيرة» يتحركون على خط واحد كأن كل واحدمنهم يقصد صاحبه(١) ولمااقترب الوفدمن بغداد وكان مؤلفا من رجلين لمنقف على اسميها اصطف له مائة وستون الف جندي بين راكب وراجل واثنان وعشرون الفامن الغلمان بالزينة والمناطق المحلات واربعة آلاف خادم ابيض وثلاثة آلاف خادم أسود ووقف سبعمائة حاجب وزينت العاصمة والسفن والزوارق في دجلة واسدلوا على قصر الخلافه ٣٨ الف ستار منها ١٧ الف ستار من الديباج المذهب وفرشوا فيه ١٧ الف بساط واعدوا للوفد دارازينت بانواع الجواهر والحلي والسلاح فدخل الوفد بغداد باحتفال عظيم واندهش مما رآه . وفي الغد جلس الخليفة في ايوانهذه الدار وجلس رجال الدولة والوجوه بالسلاح والزينة فدخل الوفد وقدم الرسالة فاجابه الخليفة الى ماطلب ملك الروم واكرم الوفد اكراما زائداتم ارسل مؤنس الخادم وانفذ معه مائة الف دينار لاجل فداء الأسري وذلك سنة ٣٠٥ ه

ومما انفقه تبذيراً وضياعا انه بنى دارافي قصر الخلافة عرفت بالجوسق المحدث جعل حولها الحدائق وجعل في وسطها بركة رصاص قلعي طولها

<sup>(</sup>١) وسميت هذه الدار دارالشجرة .

٣٠ ذراعا في ٢٠ ذراعاوجعل حواليها نهر رصاص قلعى وجعل في البركة
 اربع سفن صغيرة محلاة بالذهب الخالص . وجعل في قصر الخلافة انواع
 الوحوش واصناف الطيور .

واستكثر هذا الخليفة من الخدم والمماليك من الروم والسودان وقربهم فكانوا في اول عهده الف ومائة ثم زادواحتىبلغ عددهم احدى عشرالفاً فولى زعمائهم المناصب الرفيعة « وهو اول من فعل ذلك » وكانوا عونا له في بادي الامور تمصاروا وبالا عليه حتى عجز عن نفقاتهم تمصار قتله على يدمؤنس الخادم الذي نبغ في عهده فقدمه وولاه رئاسة الجيش والامارة وبيوت المال فاستبد في الامور وتصرف في شؤت الدولة واخيرا حدثت بينهما نفرة فسار مؤنس الى الموصل ومعه جيم القواد تم جع جيشا كبيرا لمحاربة الخليفة ونزل به بباب الشاسية من بغداد فجهز له الخليفة جيشا ودارت رحى الحرب بين الفريقين فقثل الخليفة على ابواب بغداد غيلة قتله اتباع مؤنس بغير علم منه اذ لم يكن غرض مؤنس من هذه الحربغير التغلب على شؤن الدولة وارجاع نفوذه ولذلك قتل قتلة الخليفة وحزن عليه حزنا شديدا ولطم وجهه وبكي عندما رآى رأسه .

كانت دولة هـ ذاالخليفة ذات تخليط كشير . اكثر من تبديل الوزراء وافرط في مصادرة أموال رجال الدولة وافقر بيت المال بتبذيره واطلق العنان لنساء قصره حتى اشتركوا معه في الحكم وولى خدم المناصب العالمية مما جعل الاضطرابات تتوالى في بغداد ومع ذلك كله فانه ارجع

رسوم الخلافة من التجمل والمعاش وكثرة الخلع والصلاة وزيادة الجنود وغير ذلك وكانت بغداد في عهده غاصة بالعلماء والحكماء والشعراء وكان فيها الف طبيب وما يزيد على الف صيدلي اكثرهم من الذين حازوا الشهادات بعدالا متحان . وكثرت في ايامه المعاهد العلمية والمارستانات ببغداد ومن ذلك المارستان الذي بناه هو سنة ٢٠٠٩ في باب الشام من ابواب بغداد المعروف بالمارستان المقتدري والمارستان الذي انشأه الوزير على بن عيسى بالحربية سنة ٣٠٠ ه ومارستان ام المقتدر ومارستان السيدة فقحه سنان بنت أبت وقد انشيء في سنة ٢٠٠ ه.

وفي عهد هذا الخليفة قدم الحسين الحلاج ابن المنصور الفارسي الى بغداد سنة ٣٠٥ ه بعد ان جال في البلاد وزرع في كل ناحية زندقته فاشترى ببغداد املاكاً و بنى داراً واخذ يدعو الناس الى الاعتقاد بالتناسخ والحاول سراً و يتظاهر بالزهد والتصوف فافتتن به خلق كثير واعتقد فيه الحاول والربوبية جاعة من الناس واشهر امره فامر الخليفة وزيره حامد بن العباس باحضاره فاحضره فانكر ما ينسب اليه ثم مسك له كتباً ارسلها الى اتباعه وكتباً ارسلت اليه من تلاميذه وفي كلها ما يثبت كفره فيسه الوزير واحضر القضاة والفقهاء وتلا عليهم تلك الكتب واستفتاهم فافتوه جيعهم باباحة دمه فامر بقتله فقتل ونصب رأسه ببغداد وذلك سنة ٣٠٩ ه ففر اتباعه وتفرقوا.

لما قتل المقتدر دخل مؤنس بغداد بجنوده وحفظ قصر الخلافة من الهب وجعالعلماء والقواد والوجوه واقترح عليهم مبايعة الصبي ابا العباس ابن المقتدر فرده اسحق النويختي قائلا : استرحنا من خليفة له ام وخالة وخدم يدبرونه فنعود الى تلك الحالة لا والله لا نرضي الا برجل كامل يدبر نفسه ويدبرنا. وبعد الآخذ والرد اتفقوا على مبايعة ابي المنصور محد أبن المعتضد فاحضر و بايعوه ولقبودالقاهر بالله ( ٣٢٠ - ٣٢٢) ه ( ١٣٨ - ١٩٣٤ ) م ولما تمت البيعة استحلفه مؤنس لنفسه ولحاجبه بليق ولعلى بزبليق واخذ منه كتاباً بعدم التعرض لهم في ارواحهم واموالهم واول عمل عمله هذا الخلينة مصادرة امول جيع حاشية المقتدر واصحابه وامه بل انه ضرب ام المقتدر ضرباً مؤلماً وهي مريضة و باع الملاك المقتدر وائتنل بالبحث عن استتر من اولاده وحزبه طمعاً بالمال فنقم الناس . ogomo dela

فلما كانتسنة ٢٧١ ه حدث خلاف بين القاهر بالله و بين رجاله (مؤنس و بليق الحاجب وعلي بن بليق والوزير ابوعلي محمد بن الحسين ابن مقلة) وكانوا يداً واحدة فتوجسوا وخافوا منه واتفقوا على مراقبته خوفاً من ان يتفق مع القواد في فتك بهم فضيقوا على قصر الخلافة ووكلوا عليه احدبن زيرك وامروه بتنتيش كل من يدخله و يخرج منه حتى النساء والطعام والشراب ففعل ولما ضاق الامر على القاهر من هذه المراقبة

الشديدة استعمل الحيلة للايقاع بهم فارسل سراً الى الساجية (١) يغويهم بهؤلاء الاربعــة وحلف لهم على زيادة مرتباتهم. وبث الجواسيس لنقل الاخبار اليه فدمكن من تغيير قلوب الساجية على اعدائه . اماهؤلاء الاربعة فقد بلغهم اجتهاد القاهر لعمل مكيدة يوقعهم بها فاجتمعوا واتفقوا على ان يدخل على بن بليق قصر الخلافة بعد ان يجعل فرقة من الجند حول القصر ويقبض على القاهر ثم يخلعوه . فجاء احدجواسيس القاهر وهو طريف السبكري في زي امرأة الى قصر الخلافة واخبر القاهر بما اتفقوا عليه فارسل القاهر الى الساجية واحضرهم وفرقهم في القصر وراء الدهاليز والابواب فحضر على بن بليق في عصر ذلك اليوم ومعه عدد قليل من غلمانه مسلحين وطلب الاذنالدخول على الخليفة فلم يؤذن له فغضب واساء ادبه فخرج اليه الساجية وشتموه فادرك ما اعده الخليفة لهم ففر الى الجانب الغربي واختنى . وبلغ ذلك ابن مقلة فاختفى ايضاً اما بليق فانه سار الى قصر الخلافة ليعاتب القاهر على ما فعله الساجية بابنه فلما وصله امر القاهر بالقبض عليه وعلى ابن زيرك فقبض الساجية عليهما وحبسواكل واحد منهما في غرفه ثم احضر مؤنس بحيلة وحبس في غرفة ثم قبض على على بن بليق ايضاً وحبس في غرفة ولم يعثر وا على ابن مقلة . فامر القاهر بذبح ابن بليق فذبح ووضع رأسه في طشت فمشي القاهر والطشت يحمل بين يديه حتى دخل على بليق فوضع الطشت بين

<sup>(</sup>١) المناجية فرفة من الجيش نسبت الى رئيسها يوسف بن ابن الساجي . وهم كالحجرية

يديه فلمارآى رأس ابنه بكى واخذي قبله فأمر القاهر بذبحه فذبخ وجعل رأسه في الطشت وجل بين يديه فدخل على مؤنس فوضعهما بين يديه فلما رآى الرأسين تشهد فأمر القاهر بذبحه فذبح وجعلوا رأسه في الطشت ثم أمر القاهر فطيف بالرؤس في جانبي بغداد ونودي علبها : هذا جزاء من يخون الامام ويسعى في فساد دولته . ثم اعيدت الرؤس ونظفت وحفظت في خزانة الرؤس في قصر الخلافة كما جرت العادة . اما ابن زبرك فان القاهر امر بقتله ايضاً ثم ارسل الى أبي يعقوب اسحق النومختي فقبض عليه وهو في مجلس الوزبر محمد القاسم قأمر بحبسه اولا ثم قتله واسحق هذا هو الذي سعى والح على مبايعة القاهر بالخلافة فكان في عمله : كالباحث عن حتفة بظلفه .

فلماكانت سنة ٢٧٧ ه تمكن ابن مقلة وهو مختفياً من اغراء قواد الحجرية والساجية على خلع القاهر اذكان يراسلهم سرا وهو مستتر تم صار يجتمع بهم تارة بزي امرأة وتارة بزي اعبى لئلا يعرفه الناس وبذل لهم مالا كشيراً وخوفهم من شر القاهر وذكرهم بغدره ونكثه مرة بعد اخرى كمتل مؤنس وبليق وابنه بعد ان اعطاهم امانا بخطه فوافقوه على خلعه وعنموا على القبض عليه فبلغ ذلك الوزير فارسل اليه رجلا من خاصته يعلمه الخبر ليلا ليكون على حدر فلما جاء الرسول الى قصر الخلافة وجد القاهر سكرانا نائما فعاد من غير ان يعلمه بشي فزحفت الحجرية والساجية في تلك الليلة واحاطوا بالقصر فاستيقظ القاهر على الضوضاء

وهو مخمور فطلب مهربا فقيل له ان ابواب القصر كلها مشحونة بالرجال. فهرب الى سطح جام فقبضواعليه وسماوا عينيه وحبسوه (١) وكانت خلافته سنة واحدة وسبعة اشهر رآى الناس فيها منه مالم يروه ممن قبله من سوء التدبير وسفك الدماء ونكث العهود والغدر حتى ان القواد ورجال الدولة والعلماء ندموا على مساعدتهم له ومبايعته فانقلبوا عليه.

## زوال نفوذ الخلفاء

بعد ان قبض الجيش على القاهر بالله اخرج احد ابن المقتدر من السجن فبويع له بالخلافة ولقب الراضي بالله «٣٢٧ — ٣٢٨» ه «٣٤٥ » م واول عمل عمله القاهر اعادة بن مقلة الى الوزارة فاحسن هذا الوزير سيرته ولكنه عجز عن ادارة الامور لقلة المال . ولما لم يكن الراضي اهلا لتدبير المملكة سيا وقد تسلط الماليك والاتراك على الامور اختلفت شؤون الدولة وضعفت هيبة الخلافة وانقطع اكثر الولاة عن ارسال المال الى العاصمة واستبدوا بالاعمال فاضطر بت من جراء أرسال المال الى العاصمة واستبدوا بالاعمال فاضطر بت من جراء فلك الاحوال في بغداد وتغلب على الراضي رئيس الحرس المظفر بن ياقوت التركي .

فلما كانت سنة ٢٠٤ ه حدثت بين الوزيرين ابن مقلة و بين المظفر بن ياقوت وحشة فاتفق مع الحجريه ودخل قصر الخلافة فلما جاء الوزير وصار في دهليز القصر قبضوا عليه وحبسوه وارسلوا الى الراضي يعرفونه

<sup>(</sup>١)وظل في الحبس حتى مات سنة ٣٣٨ ه .

مورة الحال وعدد را له ذنو بأواسباباً تقضي بذلك فاجابهم مستصو بأرأبهم ثم اتفقوا على تقو يض الوزارة الى على بن عيسى بن داود الجراح فامتنع من قبولها لحراجة الموقف فولوها اخاه عبد الرحن ووافقهم على ذك الخليفة الراضي وسلم اليه ابن مقلة فضر به وعذبه عذا بأشد بداً ثم اطلقه فجلس في داره ولما لم يكن عبد الرحن اهلا للوزارة قبضوا عليه وولوا عليها محمد بن قاسم الكرخي ثم عناوه واستوزروا سلمان بن الحسين . كل ذلك جرى في مدة قصيرة كانت امورالدولة فيها مضطربة غاية الاضطراب في بغداد لسبب قلة المال واستبداد الاتراك بالسلطة وظلمهم الناس . فاضطر الخليفة في هذه السنة المال واستبداد الاتراك بالسلطة وظلمهم الناس . فاضطر الخليفة في هذه السنة وزعامة سائر الادارات على شرط النيقوم بجميع النفقات وكتب له وزعامة سائر الادارات على شرط النيقوم بجميع النفقات وكتب له بذلك وكان يومئذ والياً في واسط فرضي بذلك الشرط فا ستقدمه الى بغداد .

امارة الامراء في بغداد

دخل ابن رائق بغداد ففوض اليه تدبير المملكة وخلع عليه واعطاه اللواء ولقبه امير الامراء (وهو اول من نال هذا اللقب) ثم امن بان يخطب له على المنابر فبطلت الوزارة من بغداد واعمالها منذ ذاك وصار الامن لامير الامراء وعظم شأنه وتصرف على حسب اختياره ولم يبق للخليفة يومئذ خير بغداد وما يلها والحكم فيها لابن رائق لانه استبدبالامور وانفر دبالسلطة وضيق على الخليفة حتى لم يكن له حل ولا ربط في الامور السياسية والاهارية

وَلَمْ يَبِقَ لَهُ سُوى الْخُطْبَةُ وَالسَّكَةُ وَشُرِّ يَكُهُ فَيُهُمَّا امْيُرُ الْامْرَاءُ وَبِذُلْكُ اصبحت الخلافة رسماً دينياً فقط . والراضي هذا هو اول من كـفت يده من الخلفاء عن بيت المال واول من اخترع لقب امير الامراء في الاسلام . ولا يخفي على القاريء أن شأن الخلافة العباسية اخذ بالضعف منذ تدخل الاتراك في الامور ايام المعتصم ومن جاء بعده وازداد ضعفاً على ضعف في ايام الراضي هذا وامتنع اكثر الولاة عن ارسال المال الى العاصمة وانقسمت المملكة الاسلامية دولا عديدة تولىكل منها امير استقل بها غير ان اكثر هؤلاء الامراء كانوا يعدون الخليفة رئيسهم الديني ولكنهم ما كانوا يؤدون اليه ما عليهم من المال الا مرة كل بضعة اعوام فكان يرسل المال بعضهم باسم الضمان والبعض باسم المصالحة والآخر باسم الهدية وغير ذلك . لذلك قلت جباية الدولة واحتاجت الى المال على ان المال الذي كان يصل الى مقر الخلافة كـان يستلمه امير الامراء و يصرفه كيف شاء .

## قتل ابن مقلة

كان ابن رائق عندما تولى امارة الامراء قد غصب املاك ابن مقلة وضياعه واملاك ابنه ابي الحسن علي فحضر ابن مقلة اليه وتذلل له في معنى الافراج عن املاكه واملاك ابنه فلم مجبه بغير المواعيد فلما رأى منه ذلك شرع في السعي به واختنم الفرصة من تضييقه على الخليفة

واستبداده بالامور فكتب الى الخليفة الراضي يشير عليه بالقبض على ابن رائق وضمن له اذا قبض عليه وقلده الوزارة استخرجله ثلثمائة الف الف دينار ( ثلاثة ملايين من الدنانير ) فاطمعه الراضي بالاجابة الى ما اشار به عليه وترددت الرسائل بيبهما على يد على بن هرون المنجم النديم فلما استوثق ابن مقلة من الراضي اتفقا على ان يسير الى قصر الخلافة سراً ويقيم عنده الى ان يتم التدبير فركب من داره ولما وصل قصر الخلافة قبض عليه واعتقل في حجرة ووجه الراضي الى ابن راثق يخبره بكل ما جرى · فالتمس منه قطع يده البيني التيكتب بها الوشاية فاحضر الراضي حاجب ابن رائق وجاعة من القواد واخرج ابن مقلة من السجن وتقابلا فلما انتهى كلامهما في المقابلة امر بقطع يده اليمني فقطعت واعيد الى السجن وذلك سنة ٣٧٦ ه ثم ندم الراضي على مافعل وامرالاطباء بملازمته المداواة فلازموه حتى برئ وكان ينوح و يبكي على يده ويقول خدمت بها الخلفاء وكتبت بها النرآن الكريم دفعتين تقطع كما تقطع ايدي اللصوص . ولمابريء عاد يكاتب الراضي في الحبس بيده اليسرى واطمعه في المال وطلب الوزارة وقال ان قطع اليد ليس مما يمنع الوزارة واخذ يغريه بابن رائق و يكتب الى ابن رائق يهدده . ولما ﴿ يسكت ابن مقلة طلب ابن رائق من الخليفة قطع لسانه فقطع وظل في السجنحتي مات " ١ " وليسهذا بالامر الغريب لان الخلفاء كانوا العوبة في أيدي

<sup>«</sup>١» مات سنة ٣٢٨ ه وقبل ان بجكم النزكي هو الذي قطع اسانه عندما قدم بنداد وتولى الامارة بعد ابن رائق . وابن مقلة هذا هو الذي جبل الخط العربى على ما هو عليه اليوم .

للتغلبين ولذلك كان قتل الاكابر وحبسهم وتعذيبهم ومصادرتهم سراً وعلناً سنة عامة منذ ايام المتوكل .

هزيمة ابن رائق وامارة بجكم

وفي هذه السنة «سنة ٣٧٩» هطمع بجكم التركي بامارة الامراء فسار بجيوشه من واسط (١) الى بغداد ليخلع ابن رائق فخرج اليه ابن رائق بعسا كره وبعد قتال عنيف أنكمر ابن رائق وفر الى عكبرا واختنى بها ودخل بجكم بغداد واجبر الخليفة على توليته وظيفة امارة الامراء فولاه اياها وخلع عليه.

ولما كانت سنة ٣٧٧ ه وكان ناصر الدولة ابن جدان صاحب الموصل قد متنع من ارسال المال الى مقر الخلافة اتفق بجكم والخليفة على قتاله فخرجا من بغداد بحيش جرار فصالحهما على شرط ان يحمل كل سنة الى بغداد خسمائة الف دينار فعادا الى بغداد . وكان بن وائق قد اغتم فرصة غيابهما فاظهر نقسه في بغداد والتف حوله كثير من الناس فخشى بحكم امره فاتفق مع الخليفة على توليثه حران والرها وقنسرين والعواصم فرضي بذلك ابن وائق وسار من بغداد واستولى على اكثر ماولي عليه

ثورة الحنابلةفي بغداد

وفي عهد الراضي هذا صار تجار بغداد واسحاب المناصب فيها عرضة

<sup>(</sup>١)واسط مدينة عراقية عربية بناهاالحجاج بن يوسف سنة ٨٣ ه على نهرالحي (الغراف)وسميت بواسطلانهامتوسطة بين البصرة والكوفة وكانت دار امارة الحجاج الإم الدولة الاموية .

للمصادرة فصودر اكثر التجار والامراء والكتاب واهل الوجاهة حتى اصبح امثال هؤلاء لا يأمنون على انفسهم واموالهم . وكثرت المنكرات في بغداد وزاد شرب المسكرات والولوع بالغناء والمغنيات وفشت البدع السيئة بين طبقات الناس والخليفة ساكت لايقدر على دفع منكر ولا منع احد من شي مالم يوافق عليه رجال الدولة فلما كانت سنة ٣٢٣هـ ارت الماطفة الدينية في قاوب الحنابلة فهاجوا واخذوا يحبسون البيوت التي فيها المسكرات او المغنيات فكبسوا كشيرا من بيوت القواد ودور العامةواراقوا ماوجدوه فيهامن المسكرات وضربوا المننيات وكسروا آلات الغناء وعظم امرهم حتى انهم ازعجوا اهل بغداد باعتالم وخافهم الناس خصوصا الذين اعتادوا على تلك الاعمال المؤدية الى الدمار سيابعض رجال الحكومة فاقنعوا الخليفة على تهديد الحنسابلة وخوفوه عاقبه امره-وكان طوعارادمم-فامر صاحب الشرطة فركب ومعه شرطي نادى فيجانبي بفداد انلا يجتمع من المنابلة اثنان ولا يصلي منهم امام الا اذا جر بيسم الله الرحن الرحيم في صلاة الصبح والمشائين ، فلم يلتفت المنابلة الى ذلك واستمروا على عملهم فكتب الخليفية كتابا يهددهم فيه ووقع عليه وبعث به ليقرأ علمهم فلما قرئ كشاب الخليفة وسمموا مافيه من النهديد الشديدورأوا رجال الحكومة من معين على النتك بهم سكنوا

البريدي وكورتكين وابن رائق

ولما مات الراضي بويع بالخلافة لاخيه ابي اسحق ابراهيم ابن المقتدر

ولقبوه المتقى بالله «٣٢٩ – ٣٣٣» ه «٩٤٠ – ٩٤٤» ه فارسل الخلع واللواء الى امير الامراء بجكم وكانهذا قد ذهب الى واسط ليجهز الجيوش لقتال ابي عبد الله البريدي المستقل في خوزستان واودع تدبير الامور في بغداد الى كاتبه ابي عبد الله الكوفي . فتولى الخلافة المتقى وليس له منها غير الاسم ولكنه لم يلبث فيهاالإقليلا حتى وافاه خبر قتل بجكم (١) فاستولى على داره واخذ منها اموالا عظيمة . فبلغ ذلك البريدي فزحف فاستولى على داره واخذ منها اموالا عظيمة . فبلغ ذلك البريدي فزحف فيشه على بغداد فلما قرب منها خاف اهلها فخرج الوجوه والقضاة والكتاب والاعيان لاستقباله فدخلها باحتفال عظيم وارسل الخايفة ينهشه بسلامته ثم خلع عليه وقلده امارة الامراء

عندما ثم الامر البريدي طلب من الخليفة المتقى خس مئة الف دينار ليفرقها في الجند فامتنع عليه فانفذ البريدي اليه يتهدده ويذكره عا جرى على المعتز والمستعين والمهتدى فخاف الخليفة وارسل اليه كا اراد خس مئة الف دينار فلما قبض المال طمع فيه ولم يعط الجند منه شيئاً فشغبوا عليه واتفق معهم اهل بغداد لانهم كرهوه لظلمه فهاج الجميع عليه وحاربوه داخل المدينة حتى اضطر الى الهزيمة فهرب من بغداد هو عليه وحاربوه داخل المدينة حتى اضطر الى الهزيمة فهرب من بغداد هو

<sup>(</sup>۱) كان مجكم بعد انا نتصرت جنوده على البريدي وهزموه سمع بمحل فيه اكراد لهم ثروة طائلة فطمع بثروتهم وقصدهم لاغتصابها منهم فهر بوا فجاء صبيمنهم خلسة وطعنه برمخ صغير في خاصرته فات من تلك الطعنة بعد أن قضى بالامارة اكثر من سنتين وقد سماه بعضهم بجكم والبعض ياقم وقيل اسمة محمد بن يحيى بن شيراز واصله من الغلمان الاتراك

والحوه وابنه واصحابه وانحدروا بسفينة ليلا في دجلة الى واسط فاضطربت الامور في بغداد واستولى احد القواد المدعو كورتكين الديلمي على شؤون الحكومة فيها ودخل على الخليفة فخلع عليه وقلده امارة الامران

وبعد قليل نهض محمد بن رائق من الشام بايعاز الخليفة وزحف على بغداد وحارب كورتكين فانتصر عليه وحبسه ودخل بغداد فولاه الخليفة امارة الامراء وذلك سنة ٢٧٩ ه غير ان البريدي لم يكن غافلا عما يجري في بغداد وكان يترقب الفرص فلما حدث هذا الانقلاب جع امره وزحف مجيشه الى بغدا و ويمكن من الاستيلاء عليها وذلك سنة ٣٣٠ ه فهرب الخليفة وابن رائق الى الموصل لينجدهما ناصر الدولة ابن حدان وارسل الخليفة ابنه ابا المنصور مع ابن رائق الى ناصر الدولة ليكلماه في النجده فقبض ناصر الدولة على ابن رائق وامر بقتله فقتل وعلى اثر ذلك قلد الخليفة امارة الامراء لناصر الدولة ابي محمد الحسن بن حدان وخلع عليه وعلى المارة الامراء لناصر الدولة ابي محمد الحسن بن حدان وخلع عليه وعلى اخيه ابي الحسن على ولقبه سيف الدولة أ.

### ابن حمدان و توزون

ولما قلد الخليفة ابن حدان الامارة سار الى بغداد بحيش كبير فأنهزم منها البريدي ودخل الخليفة وامير الامراء ناصر الدولة بغداد باحتفال عظيم . ولما كانت سنة ٣٣٠ ه ثار الاتراك في الموصل على سيف الدولة وكبسوه ليلا فهرب من معسكره فبلغ ذلك ناصر الدولة فسار من بغداد لنصرة اخيه فاغتنم الاترك الفرصة وتغلبوا على الخليفة وقبض على زمام

الأمور توزون (طوسون)التركي فولاه الخليفة امارة الامراء ببغداد فضيق هذا على الخليفة فاستوحش منه وتوجس منه خيفية فكاتب سرا ناصر الدولة واخاه سيف الدولة لينجداه بما هو فيسه فيفوض البهما الملك والتدبير فلما لم ينجداه كتب الى ناصر الدولة يطلب منه ارسال جيش ليصحبه إلى الموصل وكان توزون يومئذ خارج بغداد فارسل ابن حدان جيشا مع ابن عمه ليصحب الخليفة فلما اقتربوا من بغداد خرج الخليفة منها باهله وحرمه وؤزيره وسارالي الموصل واقام بها عند ناصر الدولة فانفق عليه بنوا جدان اموالا كشيرة مدة اقامته عندهم . فلما بلغ توزون ذلك رجع الى بغداد وقصد بني حدان وكانوا هم ايضاً قد قصدوه فالتقي الجمعان و بعد حروب انهزم بتواجدان فلما علم الخليفة بهزعهم سار الى الرقة وقوي امر الاتراك ببغداد وعظم شأمم فارسل الخليفة إلى توزون يسأله المصلح فحلف توزون للخليفة والوزيو بالامان. وفي اثناء ذلك كان الاخشيد بن طغج صاحب مصر والشام قد سار الى الرقة وجل الى الخليفة اموالا كثيرة وكانت بينهما عهود ومواثيق بحلف واعان فقال للخليفة : أنا عبدك وابن عبدك وقد عرفت الاتراك وفجورهم وغدرهم فالله الله في نفسك سر معي الى مصرفهي لك وتأمن على نفسك . فلم يقبل فعاد الاخشيد الى مقره وأنحدر الخليفة من الرقة في الفرات ولما وصل هيت اقام بها وارسل الى توزون من يجدد له اليمين. فجدد توزون اليمين واعطاه الوعود والمواثيق عن يد الفقهاء

والقضاة والائمة . فقبل المتقى بذلك واشار عليه بنوا حدان انلا يأمن لتوزون ولا ينحدر اليه وخوفوه منه فابي ذلك ووثق بما ورد عليه من العهود وانحدر الى الفرات فالتقاه ابوجعةر كاتب توزون احسن ملتق ثم سار توزون من بغداد لاستقبال الخليفة فالثقاه بالسندية (١) فنزل من فرسه وترجل اليه وقبل الأرض بين يديه ومشى خلفه فاقسم الخليفة عليه بالركوب فلم يقبل بل مشى قدامه الى المضرب الذي كان اعد له على نهر عيسي فلما نزل الخليفة المتق قبل الارض توزون بين يدية وقال : ها الاذاقد وفيت بيميني والطاعة لك . ثم قبض عليه وعلى وزيره وأهله والبعض من رجانه واخذ كل ما كان معه وسمل عينه وسار بالجيع الى بغداد واحضر ابا القاسم عبد الله بن المكتني فبايعوه بالخسلافة ولقبوه المستكفي بالله ( ٢٣٣ – ٢٣٤ ) ه ( ١٩٤٤ – ٩٤٥ ) م وليس له من الامر شيء بل الامركه للاتراك.

## امارة زيرك

ولماكانت سنة ٢٣٤ه مات توزون ببغداد فبلغ ذلك زبرك بن شير زاد احد القواد وكان في هيت فاسرع الى بغداد فاجتمع اليه الاجناد وعقدوا له الرئاسة عليهم فولاه المستكفي امارة الاصراء وحلف له فبعد ان كان القواد والامراء والوزراء يحلفون للخليفة اصبح الخليفة يحلف لهم وصار آلة في ابدي الاتراك .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ السندية قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد والانبار .

ولما تولى امارة الامراء زيرك بن شيرازد التركي زاد في اعطيات المئد على جاري العادة عند كل بيعة لكنه لم بجد في بيت المال ما يعطيهم منه فلما طالبوه قسط الاموال على الرؤساء والكتاب والتجار فاضطر بت بغداد لهذا الامر وكثرت فيها السرقات والنهب فالهزم اكثر التجار واهل الوجاهة منها وتقاعد الناس عن الاعمال والزراعة فغلت الاسعار وقطعت الطرقات واصبحت بغداد وما جاورها في فوضى فلما ضاق وقطعت الطرقات واصبحت بغداد وما جاورها في فوضى فلما ضاق الامر بالناس وسئموا تجبرالاتراك وظلمهم وخدرهم بالخلفاء استغاثوا مراً باحد ابن بويه فسار الى بغداد بجيوشه الديل مغتنماً فرصة الاضطرابات باحد ابن بويه فسار الى بغداد بجيوشه الديل مغتنماً فرصة الاضطرابات فالنصر واسس الدولة البويهية فيها كما سنذكره .

الدولة البويهية في بغداد . وزوال هيبة الخلافة ( ١٠٥٥ – ١٠٥٥ ) م

اسس الدولة البوبهية الفارسية ثلاث اخوة وهم علي والحسن واحداولاد ابى شجاع بوبه الديلمي (١) وكان ابتداء ظهورها بشيراز سنة ٣٧٧ ما الموافقة اسنة ٩٣٤ م ثم قويت وفتحت عدة مدن وملكت بلاد فارس وعظم شأنها فلما اختلت شؤون بغداد وتوالت فيها الاضطرابات طمع فيها احدفزحف اليها فلقيه والي واسط يوم ذاك بجكم التركى في ارجان فانتصر عليه احد فانهزم بجكم الى الاهواز وتقدم احد حتى ملك الاهواز عنوة وسار بجكم الى بغداد واستولى عليها كما مى وقلده الخليفة امارة

<sup>(</sup>١) الديلم حيل من الفرس وكانوا من الشيعة

الامراء خوفاً من شره . ولما عظمت الفتن في بغداد واستولى توزوت علمها وتقلد الامارة كان احد هذا في الاهواز يراقب كل ما يجري في بغداد من الاعمال و يأخذ الاخبار عن الجوادث التي تقع فيها فانتمنم فرصة نكبة الخليفة المتقى بالله فحمل بحيشه الى واسط فلاقاه توزون والمستكفى بالله بالعسا كرفعاد احمد الىالاهواز وذلك سنة ٣٣٣ه وظل يترقب الفرص ولما ائتد الضيق ببغداد وضاقت الجبايات على العمال وامتدت الايدي الى اموال الناس وزاد ظلم الاتراك فيها وكنثر النهب والسرقات ايام امارة زيرك بن شير زاد واخذ اهلهابالجلاء عنها اسنغاث من فيها باحد وكتب اليه أحد القواد الاتراك المدعو ينال يطمعه في ملكها فنهض احمد مغنماً تلك الفرصة وسار بجيوشه الديلم من الاهواز مسرعاً فخرج اليه زيرك بن شير زاد بمن معه من جيوش الأتراك وقبائل الاكرادوالتقي الفريقان وبعد معارك هائلة انهزم زبرك بمن معه الى الموصل بعد ان تولى الامارة ثلاثة أشهر واختنى الخليفة في بغداد فقدم احمدكاتبه حسن بن المهلبي فدخل هذا بغداد فظهر الخليفة وعاد الى مقره ودعى المهلبي واظهر له السر ور والفرح بانتصار احد وقدومه نم دخل أحمد بغداد باستقبال عظيم واجتمع بالخليفة المستكفي فولاه الامارة وحلف له وخلع عليه والبسه طوقاً من الذهب وسوره بسوارين من الذهب وفوض اليه تدبير المملكة وعقد له لواء وامر ان يخطب له على المنابر ولقبه معز الدولة ولقب اخاه علياعما دالدولة واخاه الحسن ركن الدولة وامر بضرب القابهم على الدراهم والدنانير وذلك سنة ٣٣٤ ه

# معز الدولة

( 40y - 448 )

لما استتب امر معـز الدولة في بغـداد وقـوي امره حجر على الخليفة وقدر له كل يوم برسم النفقة خسه آلاف درهم ولكنه قلما كان يدفعها اليه (١) وهو اول من فعل ذلكِ واول من ملك بغداد من الديلم و بعد قليل حدثت بينه و بين الخليفة وحشة ورآه يسعى في اعادة حقوق الخلافة المغصوبة فاجتمع به في قصر الخلافة في محفل حافل وبيناهم جلوس دخل اثنان من الديلم وتناولايد الخليفة فظنهما يريدان تقبيلها فمدها فجذباه عن سريره واخذا بخناقه ونهض حالا معز الدولة وسار الى داره فنهب الديلم جيع ما في قصر الخلافة وساقوا الخليفة ماشياً الى دار معز الدولة في اسوأ حال وهنــاك خلعوه وامر باعتقاله فاضطربت بغداد ونتم اهلها على معز الدولة فاحضر ابا القاسم الفضل ابن المقتـــدر فبايعوه بالخــــلافة ولقبوه المطبع لله « ١٣٤٤ – ١٣٣٣ » ه « ٩٤٥ – ٩٧٣ » م فغصب معز الدولة ما بقي من حقوق الخلافة وازداد امرها ادباراً ولم يبق للخليفة غير كاتب يدبر املاكه واقطاعه التي تركها معزالدولة ليسدبهاحاجاته وأصبحت سلطةالخلافةمسلوبة تمامآ بعد ان كانت مع ضعف شانها وادبارامرها لها بعض الشيء من السلطة

<sup>(</sup>١) امارواتب حاشية الخليفة الذين ليس لهم علاقة الابشخصه كالحجاب والحرس الخاص والاطباء فكانت تدفع من بيت مال الخاصة .

والحرمة فاسقط معز الدولة اعتبارها وهياتها ولم يترك للخليفة غير الاسم ونال باعماله كل ما كان يتمناه ببغداد وظل السعد يخدمه حتى بلغ ما لم يبلغه احد قبله في الاسلام الا الخلفاء.

ولما بلغ ناصر الدولة ابن حدان صاحب الموصل خبر اعمال معز الدولة من الاستيلاء على بغداد وخلع المستكني وسلب جيع حقوق الخلافة انتاظ لذلك وجهز جيشاً لقتال معز الدولة وسار به نحو بغداد فارسل اليه معز الدولة جيشاً فاوقع به ناصر الدولة في حكبر او تقــِـدم قليلا فسار معز الدولة ومعــه الخليفة لقثاله فحدثت بين الفريةين حروب كثيرة وفي اثناء ذلك ارسال ناصر الدولة زبرك بن شايرزاد التركي الذي التحق به بفرقة من عساكره الى بغداد فاستولى عليها بغتة باسم ناصر الدولة وعلى اثر ذلك توجه ناصر الدولة من سامرا الى بغداد وعاد معز الدولة والخليفة اليها ايضاً فوجدا ناصر الدولة قد دخلهـــا فدخلوها وانتسمت المدينة الى شطرين الجانب الشرقي في قبضة ناصر الدولةوالجانبالغربي بيدمعز الدولةفجرت بينهاعدةممارك داخل المدينة دامت اياما نهب جندالديل فيها كثيراً من اموال الناس واخيراً انتصر معز الدولة وأنهزم ناصر الدولة من بغدادوعادالي مقرهوذاك السنة ٣٣٥ ه. ولم تمض مدة قصيرة حتى شغب الجند على معز الدولة في بغداد من اجل تأخير مرتباتهم فضمن لهم ايصالها ولمـا اعجزه ذلك اضعار الى اخذ اموال الناس بالباطل وسلم ضياع الخلافة وضياع الملاكين البالقواد

ليزرعوها ويأخذوا مرتباتهم من غلتها . ولم يكفه هذا الظلم بل أنه لما بنى داره ببغداد في محلة الشماسية وصرفعلها محو مليون دينار احتاج الى المال فصادر جاعة من رجال الحكومة وذلك سنة ٢٥٠ ه مم اضطر في هذه السنة الى المال ايضاً فاعطا القضاء بالضمان فضمنه عبد الله من المسن بن ابي الشوارب بمائتي الف درهم سنوياً يدفعها الى بيت المال ببغداد وسمى قاضي قضاة بغدادوهو اول من ضمن القصاءفي الاسلام (١). ولما كانمعز الدولة شيعي المذهب وكان في عهده عدد كبير من البغداديين قد اعتنقوا مذهبه ارادان يجلب قلومهم اليه فابتدع بدعة لم يسبقه اليها احد من الامراء وذلك أنه امر بالزام اهل بغداد باغلاق جيع الاسواق ومنع الطباخين من الطبخ في يوم عاشورا وباخراج نساء يلطمن في الشوارع ويقمن العزاء للحسين . ففعلوا ذلك وخرجت جاعة من النساء ناشرات الشعور يلطمن في شوارع المدينة وهذا اول يوم جرى فيه مأتم رسمي عام في بغداد على المقتول بكربلا ظلماً وعدواناً وذلك سنة ٣٥٧ ه.

# عن الدولة

ولما مات معز الدولة ببغداد تولى الامارة ابنه بختيار بعهد منه (٣٥٧-٢٥٠) ه فاقره الخليفة وخلع عليه ولقبه عزالدولة وكان ضعيف

<sup>(</sup>١) ومنذ ذاك صاروا يعطون القضاء بالضمان في اكثر الاحيان. ثم صاروا يعطون الحسبة والشرطة وغيرهما بالضمان ايضاً .

الرأي فاساء السيرة مع رجال الحكومة واشتغل باللهو واكثر الحروب مع امراء المدن المجاورة له وطرد كبار الدولة طمعاً في اقطاعاتهم فشغب الجند عليه ببغداد وكانوا طائفتين الديلم والانراك وتوالت الفتن من اجل ذلك وقلت الأموال . ولما كانت سنة ٣٦١ ه وجاء فريق كبير من المسلمين الى بنداد مستصرخين بمافعل بهم الروم في الجزيرة والرها ونصيبين والرت عامة بغداد تريد حرب الروم طلب عن الدولة من الخليفة مالا لتجهيز الجنود فقال له الخليفة: تلزمني النفقة على الحرب اذا كانت البلاد في يدي وتمجبي الي الاموال اما اذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شي وانما يلزممن في يده البلاد وليس لي الا الخطبة فاذا شئم أن اعتزل فعلت . فلم ينفعه احتجاجه وهدده عن الدولة فاضطر الى بيع انقاض داره وأثأثها وثيابه فجمعت اربعمائة الف درهم فسلمها الى عن الدولة فشاع في بغداد ان الامير صادر الخليفة ولما قبض المال عز الدولة تقاعد عن الحرب طمعاً بالمال وصرفه على مصالحه وانقطع حديث الحرب.

ولما دخلت سنة ٣٩٣ هسار عز الدولة الى الاهواز فحد تت هناك فتنة عظيمة بين الديلم والاتراك ادت الى حرب دموية بين الفريقين فانتصر الامير للديلم واعتقل رؤساء الاتراك وفتك الديلم بالاتراك فشار الحاجب سبكتكين التركي بمن معه من الاتراك في بغداد ونهب دار عز الدولة واستولى على حكومة بغداد وطلب من الخليفة ان يخلع نفسه وبايع وبسلم الخلافة الى ابنه وكان الخليفة قد أصيب بالفالج فخلع نفسه وبايع

ابنه عبد الكريم بالخلافة ولقبه الطايعلله فبايعه الجميع(٣٨٣–٣٨١)هـ (٩٧٣-٩٧٣)م وعلى اثر ذلك جاء عز الدولة من واسط الى بغداد فراى الترك قد استولوا على الدولة فأخذ يدبر المكيدة على سبكتكين واغرى رجاله باذاعـة خبر موته ليأتي سبكتكين الى داره للعزاء فيقبض عليه ففعلوا ذلك غير ان سبكتكين لم تفنه حيلتهم فحاصر دارعز الدولة يومين ثم وضع النار فيها فخرج اهلها وطلب عز الدولة الذهاب الى واسط بمن معه فاذن لهم فانحدروافي دجلة ومعهم الخليفة فارسل في اثرهم سبكتكين جاعة من رجاله ارد الخليفة فردوه الى بغداد وقوي امرالاتراك ببغداد واستولى سبكتكين على جيع ماكان اعز الدولة من المنقول والثابت فثار الديلم ونهبوا اموال الاتراك فحدثت من جراء ذلك فتنة عظمة وانقسم البغداد يونالى حزبين السنة وهم انصار الاتراك والشعية وهم انصار الديلم وبعد قتال دام اياماً في شوارع المدينة واسواقها انتصر السنة واحرقوا دور الشيعة . اما عز الدولة فانه بعد ان وصل مدينة واسط استنجد بابن عمه عضد الدولة المستقل ببلاد فارس فلما علم الثاني بضعف امر الأول وما فعله الاتراك ممه عزم على المسير لنصرتة فسار في عساً كر فارس سنة ٢٦٤ ه قاصداً واسط ولما وصلها واجتمع بعز الدولة اتفقا على ان يسير عضد الدولة الى الجانب الشرقي من بغداد ويسير عز الدولة الى الجانب الغربي منها فيحاصرها من جيع الجهات ثم سارا بالجيوش على قلك الخطة حتى احاطوابالمدينة . وكانسبكتكين قد مات قبل ان يحاصرا

بغداد وولى الاتراك مكانه افتكين التركي فتجهز هذا لصد جيوش الديلم فلما احاطوا ببغداد اتخذ خطة الدفاع ودافع رجاله دفاعاً شديداً وفي اثناء ذلك غلت الاسعار وقلت الاقوات فاحتاج افتكين الى الطعام واضطر الى كبس بيوت البغداديين فكبسها واخذ منها كل ما وجده من الطعام فاضطرب حبل الامن وكثر النهب والسلب في المدينة وسادت الفوضي فيها . واخيراً اضطر افتكين الى منازلة عدوه خارج المدينة فخرج اليه وقاتلت جنوده قتالاً شديداً و بعد معارك ها الهزم بمن معه الى تكريت واستولى عضد الدولة وعن الدولة على بغداد .

ولما كان عضد الدولة طامعا في العراق وعالماً بضعف عز الدولة وقلة المال عنده اغرى الجنود على ان يثوروا عليه ويطالبوه بنفقاتهم فشغبوا عليه وبالغوافيه فاحتار عز الدولة لانه كان لا يملك شيئاً من المال فاشار عليه عضد الدولة بعدم الاكتراث بهم والتظاهر بالتنازل عن الملك فظنه عز الدولة لضعف رأيه انه ناصحاً له ومدبرا فقعل بما اشار عليه واخلق باب داره وصرف حجابه وكتابه فشاع في المدينة ان عز الدولة قد تخلى عن الملك فاجتمع رجال الحكومة والجنود حول عضد الدولة فقرق على الجيوش المموال وجلب اليه قلوبهم فنودي له بالملك . ولما نجح عضد الدولة في حيلته اعتقل عز الدولة واخوته وصفا له الجو يبغدا دوشرع يعمر ما افسدته الفتن . وعلى اثر ذلك ثار المرزبان ابن عز الدولة وكان متولياً على البصرة وكاتب امراء البلاد يطلب منهم نصر ابيه فكتب الى ركن الدولة بخبره وكاتب امراء البلاد يطلب منهم نصر ابيه فكتب الى ركن الدولة بخبره

بما فعل ابنه عضد الدولة بابية فغضب ركن الدولة لهذا الأمر وكتبالى ابنه يأم، وبان يعيد الملك الى عز الدولة فاجابه يخبره بضعف رأي عزالدولة وانه لا يقدر على ضبط الملك وتدبيره وانه اذا ترك العواق له ربما ضاع من بني بويه كافة . فاساء أبوه الردعليه وحبس وزيره أبن العميد اباالقاسم فاحتال الوزير على ركن الدولة حتى اقنعه على شرط انه اذا اطلقه من السجن يعيد الملك الى عز الدولة فاطلقه على هذا الشرط فسار الى بغداد وخوف عضد الدولة من ابيه وحذره عاقبة الثمنت وصادف ذلك اتفاق الامراء الذين راسلهم ابن عز الدولة على قنال عضد الدولة واجتماع كلتهم على نصر ابيه فخشى عضد الدولة على قنال عضد الدولة واجتماع كلتهم على نصر ابيه فخشى عضد الدولة على قنال عضد الدولة واجتماع كلتهم السجن واعاده الى منصبه وسارعن بغدادراجماً الى مقره واستاع والدولة من رامام الامور .

ولما مات ركن الدولة سنة ٣٩٦ ه وتولى ملكه ابنه عضد الدولة عز الدولة يسعى في اجتذاب الامراء اليه ليقوى بهم على عضد الدولة حتى انه اغرا بعضهم في الانتقاض عليه فعلم ذلك عضد الدولة فعزم على اخذ العراق منه وسار بجنوده نحوه فخرج عز الدولة الى واسط لصده وبعد معارك شديدة اندحر عز الدولة وتحصن في واسط وطلب الصلح فتردت الرسل بينهما اليما بدون فائدة واخيراً سار عضد الدولة الى بغداد ودخلها بسلام وكتب الى عز الدولة يدعوه الى الطاعة و يأمره بالخروج من العراق الى اي قطر شاء الاالموصل فخرج عز الدولة من واسطة اصداً سورية وذلك سنة ٢٩٦٧ ه

## عضدالدولة

A ( 44-444 )

عندما دخل عضد الدولة بغداد خلع عليه الخليفة الطائع وتوجه بتاج مجوهر وطوقه وسوره بسوارعلى جرى العادة وقلده سيفاً من الذهب وعقدله لوائين احدها مذهب والاخر مفضض وكتب له عهداً قرى بحضرته وامر بان بخطب له على المنابر بالملكوان يضرب اسمه ولقبه على الدراهم والدنانير ولما خرج عضد الدولة من قصر الخلافة ارسل الى الخليفة هدية فاخره تقلم الحسون جالامن جلمها خسون الف دينار والف الف دوهم «مليون» وخسمائة أبوب من الحرير وثلاثين صينية مذهبة فيها المسك والعنبر والكافور والندونير ذلك من الثياب والفرش والخيل .

اماعن الدولة فانه لما خرج من واسط قاصداً سورية ووصل الى حديثة الفرات وافاه ابو تغلب ابن جدان في عشرين الف مقاتل وكان من انصاوه فاتفق معه على قتال عضد الدولة واخراجه من العراق فرحفا على بغداد وخرج اليهما عضد الدولة والتقوا بالقرب من تكريت وبعد عدة معادك دارت الدائرة على جيش ابن جدان وانتصر عضد الدولة واسرعن الدولة وقتل وزيره ابا طاهر وامر بصلب جثته فرثاه ابو الحسن الانباوي بقصيدته المشهورة التي مطاعها:

علو في الحياة وفي الممات لحق تلك احدى المعجرات

وفي هذه السنة اعتقل عضد الدولة ابا اسحق ابراهيم الصابي الكاتب المشهور ببغداد وعنم على القائه تحت ايدي الفيلة فشفعوا فيه ثم اطلقه سنة ٢٧١ ه وسبب ذلك هوان ابراهيم كان كاتباً في ديوان الانشاء ببغداد عن الخليفة وعن عن الدولة بختيار بن معز الدولة ثم تقلد ديوان الرسائل سنة ٣٤٩ ه وكانت تصدر عنه رسائل الى عضد الدولة بما يؤلمه فحقد عليه . ولما مات الصابي سنة ٣٨٠ ه رثاه الشريف الرضي بقصيدة بديعة اولها :

أرأيت من حلوا على الاعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي وبعد ان هدأت الاحوال شرع عضد الدولة في عمارة بغداد فعمر جوامعها ومدارسها واسواقها وجدد مااندثرمن الانهار التي حولها وذلك سنة ٣٦٩ ه وكانت قد خربت المدينة من توالي الفتن والاضطرابات ومن الغرق الذي اصابها مراراً اثناء اشتغال حكوماتها واهلها في الحروب والثورات التي اشغلتهم عن تحكيم السداد وعن تعمير كل ما خرب. وفتح عضد الدولة صدره لاعلماء وناظرهم في المسائل واكرمهم وشجعهم على نشر العلوم والفنون ورغب الناس في الاشتغال بذلك ونشطهم على توسيع نطاق الزراعة والتجارة فزهت بغداد في ايامه وتوفرت فيها الاموال وامتلاً بيت المال وقصدها جاعات من رجال العلم وصنفوا له كتباً عديدة في علوم مختلفة فاشهر بيغداد في ايامه جاعة من العلماء والحكماء والادباء والاطباء وغيرهم. وبني مارستاناً كبيراً على طرف الجسر في الجانب

الغربي من بغداد نقل اليه كل ما يازم له من الادوية والآلات ورتب له ٢٤ طيباً وفيهم المراحون والكحالون والمجبرون وممن كان يدرس صناعة الطب فيه الطبيب ابراهيم بن بكس وكان رئيس هذا المارستان الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر الطبيب وهو اول من عالج الامراض التي كانت تعالج بالادوية الحارة بالادوية الباردة ولما نجح في عمله عين رئيساً لهذا المارستان . وكان يسمى البهارستان العضدي . واراد عضد الدولة ان تكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب فحمل الطايع على ان يتزوج بابنته فتزوجها على صداق مائة الف دينار فجمع الخليفة بهذا الزواج بين بنت عضد الدولة و بنت عن الدولة التي تزوجها قبلا على مثل فلك الصداق .

وتوفى عضد الدولة ببغداد سنة ٣٧٣ ه بمد ان اتسع ملكه فحمل نعشه الى مشهد الامام على . وكان عاقلا فاضلاحسن السيرة والسياسة والتدبير عباً للماوم والفنون والمعران سمدت في ايامه بغداد وعاش اهلها تحت عدله بهناء وسلام وهو اول من ضرب الطبل على بابه واول من عقد له الخليفة لوائين واول من تسمى علك في الاسلام .

# صمصام الدولة

♠ ( + ∨ ∨ − + ∨ + )

وتولى بعد عضدالدولة ابنه صمصام الدولة ابو كاليجار فخلع عليه الخليفة

على جرى العادة وخطب له على المنابر ولكنه لم يكن كأبيه فاساء السيرة مع اهل بغداد وطرح عليهم كثيراً من الرسوم حتى كادوا يثورون عليه فن ذلك أنه لما احتاج إلى المال سنة ٢٧٥ ه ضرب ضريبة على ثياب المرسر والقطن التي تنسج في بغداد ونواحيها وامر باحصاء ما سيجيمن تلك الضريبة فبلغت مليون درهم في السنة وعلى اثر صدور هذا الامن ثار اهل بنداد واجتمعوا في جامع الخلفاء وعزموا على الامتناع من صلاة "الجمعة فاضطر بت الاحوال واضطر صمصام الدولة الى الموهده الضريبة . ولما كانت سنة ٣٧٦ ه حدثت بين صمصام الدولة و بين اخيه شرف الدولة الى الفوارس وحشة وكان الثاني عالماً بعدم رضاءاهل بغداد وجنودها على صمصام الدولة وكرههم له وشغبهم عليه لسوء تدبيره فاغتنم فرصية ذلك الاضطراب وزحف من الاهوازعلى العراق بخمسة عشر الف مقاتل من الديل فلما وصل الى واسط واستولى عليها شغب الجند ببغداد على صمصام الدولة فخاف انساع المخرق فسار بجماعة من رجاله الى واسط ليصالح اخاه فلما التقي به طيب قلبه واكرمه ولما اراد الرجوع الى بغداد وخرج من منزل شرف الدولة قبض عليه واعتقله وسارنحو يغداد ومعه اخوه المعتقل فدخلها بدون حرب وذلك سنه ٣٧٧ ه.

# شرف الدولة

\* (+14 - +11)

دخل شرف الدولة بغداد فركب اليه الخليفة الطابع وهنأه وعهد اليه

بالسلطنة وتوجه والبسه سوارين وخلع عليه وامن فقريء عهده وخطب له على المتابر وصار لقب السلطان بدلا من لقب امير الامراء فاحسن شرف الدولة السيرة ووجه نظره الى احوال المملكة وشرع يصلح ما افسدته الفتن المتوالية فرد الاملاك المفصوبة الى اهلها منهم النقيب أنو احد والد الراضي والشريف محد بن عموالكوفي واقرعلي التاسم اتبهم ثم وجه نظره الى تشجيع العاوم والفنون وبني رصداً في طرف بستات دار المملكة ببغداد وجع فيه الفلكيين وامرهم برصد الكواكب فرصدوها له منهم ويجن الكوهي وذلك سنة ٢٧٩ه وأكرم هذا السلطان العلماء وقرمهم ولم يحدث في ايامه ببغداد ما يخل بالنظام غير حادثتين . الاولى ان عساكره الذين كانوا نحو الحنسة عشر الفاً من الديلم استطالوا على جنود الاتراك الذبن كانوا في المدينة وحدثت بينهم منازعة في دار او اصطبل وآلت المنازعة الى القتال داخل بغداد فانتصر الدوالكشريهم والمخذل الانواك لانهم كانوا يوم ذاك ثلاثة آلاف رجل - فنادى الديار باعادة صمصام الدولة الى الملك فارتاب بهم شرف الدولة ووكل بصمصام الدولة من يقتله أن هموا بذلك . ثم انتصر الأتواك على الديل بمساعدة الاهلين من السنة وفتكوا بهم وشتتوهم فاعتصموا بشرف العلولة فاصلح بينهم وحلف بعظهم لبعض وعلى اثر هذه الحادثة ارسل شرف الدولة اخاه صمصام الدولة مسجوناً الى بلاد فارس فاعتقل هناك . اما الثانية فعي أن قائد الجيوش قراتكين الذي كان قد افرط في

الدولة حتى صالحان وزير شرف الدولة وحشة فاغرى الجنود بالشغب على منصوربن صالحان وزير شرف الدولة وحشة فاغرى الجنود بالشغب على الوزير فثاروا عليه واسمعوه ما يكره فانبسط لهم الوزير ولاطفهم فسكنوا فاصلح شرف الدولة بين الوزير والقائدوشرع سراً في تدبير الخلاص من القائد حتى عكن بعد ايام قليلة من القبض عليه وعلى جاعة من انصاره وصادر اموالهم فشغب الجندفقتل شرف الدولة القائد وولى مكافه طغان المحاجب فسكن الجيش واخلد الى السكون . وتوفي شرف الدولة سنة ٢٧٩ ه مغداد .

# ماء الدولة

#### PV4-4.3 @

وتولى الامر بعد شرف الدلة اخوه ابو نصر فركب الخليفة الطايعاليه ودخل عليه يعزبه باخيه فقبل ابو نصر الارض بين يدي الخليفة واظهر له احتراما عظيا ثم عادالخليفة الى قصره فحضر عنده الوجوه والامراء وابو نصر فخلع عليه الخليفة سبع خلع وطوق عنقه بطوق كبير من ذهب والبسه سوارين من الذهب ومشى الحجاب بالسيوف بين يديه فقبل الارض بين يدي الخليفة وجلس على كرسي اعدله فقرى عهده ولقبه الخليفة بهاء الدوله .

ولما تم الامر لبهاء الدولة استخلف على بغداد ابا نصر خواشاذه وسار

هُو مَمَّا الى جرجان سنة ٣٨٠ هُ وملكما وجرت بينه و بين صمصام الدولة الذي فر من السجن بعد وفات شرف الدولة حروب عديدة ثم اصطلحا وعاد بهاء الدولة الى بغداد وفي اثناء غيابه حدثت فتن عديدة ببغداد تارة بين الديلم والترك واخرى بين السنة والشيعة فلما عاد اصلح ما افسدته تلك الفتن وبينها هو يصلح ما فسد شغب الجند عليه لتأخير مرتباتهم فاحتاج الى المال فاغراه ابوالحسن بن المعلم — وكان مقرباً عنده — بالقبض على الخليفة الطايع واطمعه في امواله . وصادف ان الخليفة كان قد حبس رجلا من خواص بهاء الدولة فاغتاظ منه واضمر له السوء وارسل اليه في الحضور عنده فجلس الخليفة حسب العادة على سريره متقلداً سيفه فجاء بهاء الدولة مع جاعة من حاشيته وقبل الارض بين يدى الخليفة وجلس على كرسيه وكان قد اوصى بعض رجاله بالقبض على الخليفة و بينها هم جلوس تقدم رجاله الى الخليفة وجذبوه من سرىره ولفوه في كساء وصعدوا به الى دار السلطنة وهو يستغيث ويقول ( أَمَا لله وَأَمَا اليه راجعون) فحبسوه وأخذ بهاء الدولة كلما كان في قصره وانفقه على الجند فاضطربت بغداد لهذه الحادثة وكان الشريف الرضى ببغداد فقال في ذلك ابياتاً منها:

من بعد ماكان رب الملك مبتسماً امسيت ارحم من قد كهنت اغبطه ومنظر كان بالسراء يضحكني

الي ادنوه في النجوى ويدنيني لقد تقارب بين العز والهون يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني

همات اغتر بالسلطات ثانية قد ضل ولاج أبواب السلاطين ونهب الناس بعضهم ونقموا على بهاء الدولة ولكنه لم يبال بهم واجبر الطايع على خلع نفسه واشهد عليه بالخلع وانفذ جاعة من الوجوه الى البطيحة لاحضارابي العباس احدابن الامير اسحق ابن المقدر فاحضروه الى بغدادوخرج لاستقياله مهاء الدولة والامراء والمماء والوجوه وادخلوه قصر الخلافة و بايموه ولقبوه القادر بالله (١٨١-٢٧٤) ه (١٩٨١-١٠١)م ولما تمت البيعة حل الطايع المخلوع الى قصر القادر بالله فبقي مكرماً الى ان ماتٍ . وكان القادر هذا عالماً فاضلا صنف كمناباً في الاصول وله شعر جيد وتمكن بحسن سيرته وتدبيره من ارجاع بمض مجد الخلافة . و في السنة نفسها ( ٣٨١) ه بني سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة مكتبة كبيرة على مثال بيت الحكمة الذي انشاه الرشيد وزادفيه المأمون. بناها في محلة بين السورين في الجانب الغربي من بغداد وسماها دار العلوم وجعل فيها من الكتب الخطية النفيسة اكثر من عشرة آلاف كلها بخطوط الاثمة ورجال العلم فكانت اشهر مكثبة في بغداد بل كانت مجمعاً للعلماء والادباء والفلاسقة الذين كان منهم جاعة كبيرة في هذه العاصمة حىنداك (١)

ولما كانت منة ١٩٠ ه وكان بها. الدولة قد تم امره في العراق (١) احترفت هذه المكتبة فيما احترق من محلات الكرخ يوم مجي، طغول بك اول ماوك السلجوقية إلى بنداد سنة ٤٤١ هـ

والموصل وخوزستان وشيراز وكرمان ولم يبق له منازع في الملك ارتأى المقام في خوزستان فاستخلف على بغداد ابا على ابن جعفر المعروف باستاذ هرمن ولقبه عميد العواق وسار هو من بغداد ومنذ ذاك بقي ماوك الديلم مدة طويلة يقيمون بفارس والاهواز ويستخلفون على العراق وجلا من خاصتهم يقبم في بغداد .

و بعد ان مات النائب عيد العراق ببغداد سنة ٤٠١ ولى مكانه بهاء الدولة ابا غالب و القبه فحر الملك وظل هذا ببغداد نائباً على العراق حتى مات بهاء الدولة سنة ٤٠٠ ه بارجان وحل نعشه الى بغداد ومنها نقل الى مشهد الامام على ودفن هناك . وممن تولى ديوانه ببغداد على بن محمد الكاتب وصنف له المنشور البهائي وهو نثر كتاب الحماسة .

## سلطان الدولة ومشرف الدولة

a 4.3 - 1130 a

وتولى بعد بهاء الدولة ابنه ابو شجاع سلطان الدولة فابق فخر الملك ببغداد فائبا على العراق ثم خالفه في بعض الامور فأس بالقبض عليه سنة ٢٠٠ ه فارسل من بغداد الى شيراز فقتله هناك وولى مكانه ابا محمد الحسن بن سهلات ولقبه عيد الجيوش وظل هذا مقباً في بغداد ولما كانت سنة ٢٠٠ ه جاء سلطان الدولة الى بغداد واقام بها اياماً ثم سار منها لفتال الحيه ابي الفوارس مشرف الدولة و بعد ان تم الصلح بينهما عاد الى بغداد سنة ٢٠٠ ه وعلى اثر ذلك ثارت عليه الجنود فيها وادوا

بولاية اخيه مشرف الدولة فاسكتهم بالمال وعزم على الذهاب الى واسط فطلبوا منه ان يستخلف مشرف الدولة على بغداد فاستخلفه كرهأ وسار الى واسط ثم عزم على المسير الى الاهواز فاستخلفه على العراق كله بعد ان تحالفا ان لا يستخلف احد منهما ابا سهلان . فلما وصل سلطان الدولة الى تستر استوزر ابن سهلان وسيره بالعساكر لحرب مشرف الدولة واخراجه من العراق فاختاظ مشرف الدولة وأنحد مع مع الاتراك وجهز جيشاً جراراً مؤلفاً من الاتراك والديلم والتقي بالوزير قرب واسط وبعد معارك هائلة انهزم الوزير وتحصن بواسط فحاصره مشرف الدولة حتى اضطره الى الفرار بمن معه فدخلها مشرف الدولة واعلن استقلاله في العراق فعظم امره وعلا شأنه وخوطب بشاهنشاه ( ملك الملوك ) وخطب له بالملك على المنابر وذلك سنة ١١٪ ه واستمر ملكه على العراق الى ان توفي ببغداد سنة ٤١٦ ه .

وفي عهده توفي ببغداد الشريف الرضي الحسن بن محمد سنة ٤٠٤ ه وكان عالمًا فاضلاً وشاعراً مفلقاً وكاتباً بليغاً. تولى نقابة نقباء الطالبين سنة ٣٥٩ ثم ضمت اليه الاعمال التي كان يليها ابوه وهي النظر في المظالم والحج بالناس. وكان من سمو المقام بحيت يكتب الى الخليفة القادر بالله من قصيدة طويلة:

في دوحة العلمياء لا نتفرق ابداً كلانا فيالمعالي معرق عطفاً امير المؤمنين فانسا مابيننا يوم الفخسار تفاوت ازا عاطل منها وانت مطوق

الا الخلافة ميزتك فانني

# حلال الدولة

a 173-043 Da

وتولى بعد مشرف الدولة اخوه ابوطاهن جلال الدولة وكان ضعيف الرأيسيُّ التدبير من ذلك الله لما بويع بالملك وهو يومئذ في البصرة طلب الجيش قدومه الى بغداد فامتنع فخرجوا عن طاعته وقعطوا خطبته وخطبوا لابن اخيه ابي كاليجار ابن سلطان الدولة الذي ملك فارس بعد ابيه فلما علم جلال الدولة بذلك ترك البصرة وسار نحو بغداد فخرج اليه جيشها ليرده فقاتلهم وانتصر عليهم ودخل ندادفخرج لاستقباله الحليفة وقلده الامارة على جرى العادة . ومنها أن الجيش أار عليه ببغداد سنة ١٩٤ ه بسيب قطع مرتباتهم وحصروه في داره ومنعوا عنه الماه فاضطر الى بيع حلى نسائه وثيايه وفرق تمنها على الجيش . ثم أاروا عليه أانية سنة ٤٢٣ ه وشغبوا عليه فدخل قصره واغلق ابوابه فجائت الاتراك ونهبوا قصره وسلبوا كتابه وارباب دواوينه فاضطر الى الخروج من بغداد فسار منها إلى عكبرا(١)فخطب الاتراك الملك ابي كاليجار ابن سلطان الدولة وارسلوا اليه يطلبونه وهو يومئذ بالاهواز فلم يحبهم فاعدوا خطبة

<sup>(</sup>۱) عكبرا من بلاد العراق القديمة كانت بين بغداداوساس اعلى عشرة فراسخ من بغداد وتكتب عكبرا وعكبرى وعكبره

جلال الدولة وسار زعماؤهم اليه وسألوه الرجوع الى بغداد واعتذروا عما فعلوه فعاد الى بغداد بمد«٤٣» يوماً .

ولسوء تدبير وضعف رأيه كثرت الفتن في بغداد وتوالى فها شغب الاتراك وعظم أمرهم فيها وكثر المفسدون والصوص وانتشر الاعراب في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطرق وبلغوا اطراف بغداد حتى وصلوا الى جامع المنصور وسلبوا ثياب النساء في المقابر . بل أن الفوضي عمت في ايامه جيع البلاد العراقية وكثر السلب والنهب والقتل وضعف ام الدولة البومهياة في العراق وخصوصاً بغداد حتى حاول البغداديون ترك وطنهم لعدم الامن وشيوع الفوضي فيالمدينة وما يلها وللمهم لمجدوا الى ذلك سبيلا لانقطاع الطرق وانتشار اللصوص في كل الجهات حتى ان جاعة من الاكراد نهبوادواب بعض الجنو دونهبوا ثمرة قراح (مزرعة) الخليفة القائم فلم يتمكن جلال الدولة من القبض عليهم لعجزه فعظم ذلك على الخلينة واضطر أن يهدده فامر القضاة والفقهاء بالاضراب عن العمل بترك القضاء والفتوى ففعلوافلما لم يحصل الخليفة على شي امربترك الاضراب. ومع عجز جلال الدولة وضعفه لقب سنة ٤٢٩ ه علك الملوك وَتُوفِي بِبِعْدَادِ سَنَةِ ٣٥٥هِ وَفِي عَهِدَهُ تُوفِي الْخُلِّيفَةُ القَادِرِ بِاللَّهُ فَبُو يَعِ بِالْخُلافَةُ لابنه ابي جعفر عبد الله ولقبوه القــائم بامر الله « ٢٧٧ – ٤٦٧ » ه «١٠٧١ - ١٠٧٤ م وكان القائم عالماً فاضلا كثير الورع له عناية كبيرة في الادب. ضبق عليه جلال الدولةواحذ منه سنة ١٣٤ ه اموالاكانت مَقُررةً للخلفاء من ذي قبل فحدثت من الجل ذلك وحشة بينُها دأمتَ الى ان توفي جلال الدولة .

## ابومنصور وابوكاليجار

4043--330A

لما توفي جلال الدولة كان ابنه الاكبر الملك العزيز ابو منصور بواسط قبو يع له ببغداد وكتبت اليه الجيوش بالطاعة وشرطواعليه تعجيل حق البيمة فلما تأخر ذلك عنهم كتبوا الى ابي كاليجار ابن سلطان الدولة يسألونه القدوم اليهم فاجابهم ورغبهم بالمال وزيادة العطاء فمالوا اليه وقطعوا خطبة الملك العزيز وبايعوا ابا كاليجار وخطبوا له على المنابر فسار هذا الى بغداد ودخلها سنة ٤٣٦ ه ولقبه الخليفة محي الدين

وفي ايامه قوي امن السلجوقيين الاتراك وانتزعوا اليلاد من بنى بويه وعظم شأن زعيمهم ركن الدين طغول بك السلجوقي فخافه ابو كاليجاؤ وكتب اليه في الصلح سنة ٤٣٩ ه فاجابه اليه وكتب طغول بك الى الخيه يأمن بعدم التعرض بمملكه ابى كاليجار واستقرا لحال بينهما على ان يتنوج طغول بك بنت ابى كاليجار ويتزوج الامير منصور ابن ابى كاليجار بنت الملك داود اخى طغول بك وجرى ذلك الزواج في السنة نفسها ولما كانت سنة ٤٤٠ ه سار ابو كاليجار بجيشه من بغداد قاصداً اخضاع عاملة الذي عصى في كرمان وقبل ان يلتقى به مات في الطريق والماد الذي عصى في كرمان وقبل ان يلتقى به مات في الطريق والماد الذي عصى في كرمان وقبل ان يلتقى به مات في الطريق والماد النبية الماد الماد النبية الماد الماد

# الملك الرحيم

#### 10 23 - Y33 DA

حيمًا توفي ابو كاليجار كان ابنه ابو نصر ببغداد فبو يع له بالملك وحلف له الجيش بالطاعة فارسل الى الخليفة القائم بام الله يطلب منه الخطبة وتلقيبه بالملك الرحيم فاجابه الخليفة الى ماطلب الا اللقب فانه امتنع من اجابته قائلا: لا يجوز ان يلقب باخص صفات الله ، فترددت الرسائل بنهما من اجل ذلك واصر الخليفة على رفض اللقب فلقبه اصحابه به رغم ارادة الخليفة فاستقر ملكه بالعراق وخوزستان .

وفي عهده بلغت دولة بنى بويه في العراق من الضعف والفوضي الى درجة محزنة وحد ثث ببغداد فتن عديدة بين السنة والشيعة قتل فيها خلق كثير لعدم تمكن الحكومة من قع الفتن التي كانت تقوم فيها تارة من اجل المناصب واخرى من الثعصب المذهبي الذي هو السبب الاكبر لتمزيق الامة ومحوها . وقد قتل في احدى تلك الفتن ببغداد مدرس المنفية ابوسعيد الرخبي واحرقت دور الفقهاء وضريح الامام موسى بن جعفر الصادق وقبر زبياة زوجة الرشيد وقبور الخلفاء وقبور ملوك بني بويه وذلك سنة ٤٤٣ ه .

وعلى اثر تلك الفتن وأمحلال امور الدولة طمع طغرل بك السلجوقي في الاستيلاء على العراق فتقدم الى بغداد بعد ان فتح بلاداً كثيرة

فاستونى عليها وقرض الدولة البويهية من العراق بعد ان حكمته مائة وثلاثة عشرسنة من تاريخ استيلاء معز الدولة احد على بغداد الى آخر ايام الملك الرحيم . وعدد الماوك البويهيين الذين ملكوا العراق عشرة .

### الله ولة السلجوقية في بغداد

A ( 0 EY- EEY )

( ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱ )

السلجوقيون قوم من الترك الخرر اسس دولتهم سلجوق بن يكاكفي تركستان ثم عظم امرهم وقوي شأنهم وملكوا بلاداً كشيرة وعرفت دولتهم بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها سلجوق . وبيما كانت دولة البويهيين تنحط عاما فعاما كانت دولة السلجوقيين تتوسع يوما فيوما حتى استولت على البلاد الحاددة لشرقي العراق

فلما كانت سنة ٤٤٧ ه جاء ابوطالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب ركن الدين طغرل بك ونزل بجيوشه الانراك مدينة حلوان (١) واعلن انه ير يد الحج وسيمر بالشام . فلما بلغ ذلك اهل بغداد وكانوا يومئذ قد سئموا حكم البويهيين وملواسياستهم وتمنوا زوال ملكهم اظهو البعض الفرح والسرور فشغب الجندالاتراك وقصدوا ديوان الخلافة وطلبوا خروج الخليفة القائم بام الله معهم للدفاع فامتنع الخليفة لان السلطة

<sup>(</sup>١)حلوان بلدة قديمة في آخر حدود العراق شرقا . كان موقعها في المكان المسمى الان بيطاق على مسافة ست ساعات من قصر شيرين

الفعلية كانت بيد الملك الرحيم وكان هذا يومئذ في واسط فعسكر الاتراك بضواحي بغداد فلما رأوا عجز حكومتهم والحلال امرهم عادوا المهافاسرع الملات الرحيم الى بغداد فرأى الفوضي ضار بة اطنامها فلم يتمكن من اتخاذ الوسائل الدفاعية تجاه جيش الاتراك الجرار لضعف بيت المال واختلال شؤون الدولة .

اما قواد الاتراك فانهم لما شاهدوا عجز حكومتهم وتقاعد ملكهم راسلوا طغرل بك باذلين له الطاعة وطلبواقدومه الى بغداد ووافقهم على ذلك الخليفة فاجلبهم طغرل بك ووعدهم بالمواعيد الجميلة واقسم للخليفة ولله لك الرحيم باحترام حقوقهم بل انه كاتب الخليفة بطاعته واحترام جميع حقوقه ثم سار حتى نزل بضواحي بغداد وعسكرفيها وذلك في اليوم السادس عشر من شهر رمضان سنه ٤٤٧ ه.

## طغرل بك

#### A( 200-22 )

بعد ان نزل طغرل بك بجيوشه بظاهر بغداد أرسل فرقة من جنوده لى المدينة لتحتلها حسب الاصول المشخذ يوم ذاك فانتشرت عساكره في شوارع المدينة واسواقها فظن العامة ان الملك الرحيم امر بقتالهم فثاروا وقاتلوا هؤلاء الجنود وتمادوا في ثورتهم وخرجوا الى معسكر طغرل بك فخاف الملك الرحيم من ان تنسب اليه هذه الثورة فاحتمى بقصر الخلافة

مع اصحابه . فركبت عساكر طغرلبك وصالت وجالت في شوارع المدينة واسواقها ومحلاتها ودرو بها وقاتلت العامة حتى هزمتهم ونهبت بعض الدروب حتى دروب الخلفاء وفشى الهب والقتل وعظمت الفتنة واحرقت دور كثيرة من جلها دار العلم التي بناها سابور بن اردشير في محلة بين السورين بالكرخ .

فلما صار الغد سكنت الفتنة وارسل طغرل بك الى الخليفة يعاتبه على ما جرى ونسب كل ذلك الى الملك الرحيم وطلب حضوره مع رجاله فامرهم الخليفة بالذهاب اليه و بعث معهم رسو له ليبرئهم فساروا في ذمامه ولما وصلوا قرب خيمة طغرل بك امرفق بضوا عليهم ثم ارسل الملك الرحيم عبوساً الى قلعة السيروان . ودخل طغرل بك بغداد واستقر له الملك بالعراق وملك أخوه داود خراسان

ولما دخل طغول بك بغداد سار الى قصر الخلافة وقبل الارض بين يدي الخليفة القائم بامن الله وحلف له بالطاعة فرحب به الخليفه وخلع عليه وامن بان مخطب له على المنابر . فاستبد هذا بالدولة العباسية و بث العمال في البلاد العراقية ونظم شؤون دولته . و بدخوله بغداد ابتدأت للدولة السلجوقية فيها ومنذ ذاك عاد الخلفاء الى اتخاذ الوزراء ببغداد لان السلجوقيين لم يضغطوا عليهم كما ضغط البويهيون. واراد طغول بك ان يوطد قدمه في الدولة فزوج خديجة ابنة اخيه داود الى الخليفه القائم بامن الله وانهق على ذلك الزواج اموالا طائلة واستخلف طغول بك بامن الله وانهق على ذلك الزواج اموالا طائلة واستخلف طغول بك

وزيره عميد الملك في بغداد نائباً على العراق سنة ٤٥٠ هـ وسار عنها لقيَّال اخية ابراهيم حاكم الجبل وهمذان الذي ثار عليه وخطب لخليفة مصر المنتصر باغراء ارسلان البساسيري(١)فحاربه حتى قتله . وفي اثنـــاء اشتغاله بحرب اخيه اغتم ارسلان البساسيري فرمته غيابه فزحف من الانبار على بغداد ثم نزل الجانب الغربي على دجلة تعجاه باب الطاق وعقد جسراً عبر عليه بجيوشه الى الجانب الشرقي وزحف على المدينة فدافع عنها الخليفة دفاعا شديدا وجرتبينهما حروب آلت الى خراب بغداد فلما دخل الساسري المدينة جرت بين جيوشه وبين اهل بغداد حروب في الشوارع والاسواق واخيرا اندحر الاهلون ونهبت جيوش البساسيري دورا كثيرة واضرموا النارفي البيوت والاسواق ونهبقائدهم قصر الخلافة وذلك سنة ٤٥٠ ه وخطب في جوامع بغداد لخليفة مصر المنتصر الفاطمي .

اما الخليفة القائم بامر الله فانه خرج من بغداد في جاعة من خدمه فحماه قو يش بن بدران امير الموصل وكان مع البساسيري وعبر معه في خدمته الى الجانب الغربي وسيره الى عانة وانزله على عمه مهارش بن مجلى فقام هذا بخدمته الخليفة سنة كاملة (٢).

<sup>(</sup>۱) ارسلان البساسيرى كان من قواد الجموش وهو تركي الاصل كان له نقوذ كبير وهيبة عظيمة التف حوله عدد عظيم من الاتراك وغيرهم وامده صاحب مصر المال فتوي امرء . وهو منسوب الى بساسير مدينته ،

<sup>(</sup>٢) وفي رواية ان البساسيري قبضعلي الحليفة وارسله مخفوراً الىحديثة الفرات

ولما علم طغرل بك بما جرى في بغداد اسرع اليها بمساكره وانفذ الى الخليفة من يعيده الى مقره . ولما قرب طغرل بك من بغداد الهرّم منها البساسيري وسار الى واسط فدخل طغرل بك بغداد وارسل الجيوش لقتال البساسيري فقاتلوه حتى مزقوا عساكره واسروه وقتلوه وارسلوا رأسه الى بغداد . ولما عاد الخليفة القائم الى بغداد سنة ٤٥١ ه خرج طغول بك لاستقباله في جاعة من الاكابر والوجوه ولما لقيه نزل عن فرسه واحترمه احتراماً عظيماً واعتذر اليه عن تأخره ثم إخذ بلجام بغلة الخليفة وظل ماشياً في خدمته الى ان وصل الخليفة قصره بكل نجلة واحترام . وظل طغرل بك بعد هذه الحادثة ببغداد اشهراً ثم سار عنها الى الري · فلما كانت سنة ٤٥٣ ه وقد تمهدت لطغرل بك البلاد سير الى الخليفة وخطب ابنته فشق ذلك على الخليفة وانزعج من هذا الطلب فترددت الرسائل بينهما وكان الواسطة في ذلك قاضي الري ولما كانت يد السلطان قونة والخليفة لا شي في يده اخذ يستعطف ليعفيه أمن الأجاية على طلبه فاصر السلطان الا ان يجاب ورفض الخليفة الاجابة فحدثت المور يطول شرحها فاجتمع الوزير عميد الملك نائب السلطات ببغداد بالخليفة ونصحه واظهر له خطارة الرفض وكذلك فعل القضاة والعلماء فلمالم يجد الخليفة من ذلك بدأ اضطرالي القبول فعقد للسلطان على بنت الخليفة سنة ٤٥٤ ه بظاهر مدينة تبريز وكان طغرل بك يومئذ يحارب الروم في جهات ارمينية ثم قدم بغداد سينة ٤٥٥ ه ولما دخلها سير طلب الزفاف وجل مائة الف دينار وقدم للعروس تحفاً ثمينة فزفت اليه بدار المملكة وجلست على سرير ملبس بالذهب ولما دخل طغرل بك اليها قبل الارض بين يديها وخدمها فلم ترفع الخار عن وجهها ولا قامت له وظل اياماً محضر على هذه الصورة و ينصرف . ولم تفعل ذلك الا لكونه غير كفو لها بالنسب .

وبعدان تزوج طفرل بكبينت الخليفة اعادالموار يثوالم كوس وضمن بغداد بمائة وخسين الف دينار سنوياً ثم سار عائداً الى الرى فمرض هناك ومات في السنة نفسها (سنة ٥٠٥) ه. ولم تقم بنت الخليفة في صحبته الامقدارستة اشهرولم يترك ولداً ذكراً . وماتت زوجته بنت الخليفة سنة ٤٩٦ ه وكلة طغرل بك اسم علم تركي مركب والاول علم على طائر وبه سمي هذا الفائح وبك معناه الامير.

## عضد الدولة الب ارسلان (٥٠٥ – ٢٥٠) م

ولما توفي طغول بك اجلس وزيره عيد الملك سليان بن الملك داود في السلطنة (١) ببغداد وخطب له فاختلف الامراء عليه ومال اكثرهم السلطان الب ارسلان ابن داود صاحب خراسان وخطبوا له فاضطربت الامور وثار الب ارسلان على اخيه سليان و بعد حروب انتصر الب

<sup>(</sup>١) ولمالم يكن لطغول بك ولد تنازع على الملك بعده سليمان والب ارسلان ابنا اخيه داود بن ميكائيل ابن سلجوق واخيراً تم الامر لالب رسلان.

أرسلان واستولى على الملك وتم له الامر، في العراق وخراسان وبعث اليه الخليفة بالخلع والتقليد على جري العادة ثم عظمت شوكته وقوي امره وفتح بلاداً كشيرة واتسعت مملكته وامتلاً تخرائنه وبلغ مالم يبلغه احد من الملوك . وكان القائم بتدبير امور دولته الوزير الشهير نظام الملك الما العراق فكانت شؤونه تدارمن قبل النواب الذين يرسلهم السلطان الى بغداد وكان لهم وحدهم الامر والنهي فيها يولون من ارادوا و يعزلون من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون في من شاؤا ولكنهم نشر والواء العدل و بذلوا جهدهم في نشر العلوم والفنون وتوفي الب ارسلان سنة ٥٠٠ هو قتيلا بطعنة مستحفظ قلعة كانت في طريق خوارزم اسمه بوسف الخوارزمي .

وفي عهده بنى شرف الملك ابوسعيد محد بن المنصور الخوارزمي نائب السلطان ببغداد سنة ٤٥٩ مشهداً وقبة على قبر الامام ابى حنيفة وبنى عنده مدرسة كبيرة . ولما تم البغاء ركب البها في جاعة من اعيان بغداد ووجهائها وعمل مراسم افتتاح المدرسة . وهى التي اتخذت بعد ذلك مسجداً

### ابو الفتح ملك شاه

(073 - 013) a

لما توفي الملك الب ارسلان تولى بعده ابنه ملك شاه وكان يلقب بالسلطان العادل. وهومن احسن الملوك سيرة واكثرهم ولوعاً بالعمران. بني سنة ٤٨٥ ه جامع السلطان ببغداد وزاد في دار السلطنة بها وابطل

المكوس والخفارات واقام مرصداً فلكياً بهاولكنه سلب حقوق الخلافة وجعل الخليفة لا يملك غير الاسم ولم يقم هذا السلطان ببغداد الاقليلا حيث قضى اكثر ايامة في الفتح والغزو كابيه واستولى على بلاد كشيرة حتى اتسعت مملكته وصار هو السلطان المطلق على بلاد آسيا الواقعة ما بين البحر المتوسط وحدود الهند . وكان قد استوزر نظام الملك الذي كان وزيراً لابيه فوطد له الملك وقام بتدبير المملكة حق قيام ونشر العلوم والفنون في انحاء البلاد حتى رئع الناس في بحبوحة الامن والسلام وزهت بغداد في عهده بالعلماء والحكماء والادباء وكثرت فيها المعاهد العلمية والمصانع الجليلة واتسع نطاق التجارة فيها حتى توفر فيها المال وكثرت فيها الثروة .

وفي عهده توفي الخليفة القائم بامر الله فبويع لحفيده ولي العهد ابى القاسم عبد الله بن محمد القائم ولقبوه المقتدي بالله (٢٠٧٤ – ٤٨٧) ه القاسم عبد الله بن محمد القائم ولقبوه المقتدي بالله (٢٠٧٤ – ٤٨٠) م فلما كانت سنة ٤٨٠ ه خطب هذا الخليفة بنت ملك شاه وكان السفير في الخطبة ابو اسحق الشيرازي ارسله الخليفة الى نيسابور فعاد منها بالاجابة على شرط ان لا تكون له زوجه ولا سربة غيرها . ثم زفت الى الخليفة ببغداد واحتفل بزفافها احتفالا عظيماً صرفت فيه اموالاطائلة واولم الخليفة وليمة دعى اليهارجال الحكومة والوجوه والقضاة والعلماء والجنود وفي اواخر هذه السنة (سنة ٤٨٠) ولدت ولداً سماه الخليفة ابا الفضل جعفر وزينت بغداد يوم ولادته .

لم يزر السلطان بغداد غير ثلاث مرات وكان قد احب المقام فيها حتى عنم على نقل كوسيه البها مراراً فاشغلته الجروب والفتوح ولكنه لما زارها في المرة الاخيرة سنة ١٨٥ ه الزم الخليفة المقتدي ان يخلع ابنه الا كبر المستظهر من ولاية العهد و يبايع ابنه ابا الفضل جعفر ابن بنت السلطان و يسلم أمور الخلافة التي ببغداد اليه وبخرج الى البصرة . فشق ذلك على الخليفة و بالغ في استنزال السلطان عن رأيه فلم يفلح و في الا خير طلب المهلة عشرة ايام ليتجهز للسفر فامهله . وكان السلطان حين الخليفة أمره .

الهن يرنظام الملك والمدرسة النظامية

ومما ينتقد على ملك شاه مع علو منزلته وحسن سياسته وتدبيره ونشره العلوم والمعارف قتله الوزير نظام الملك الذي اعلا مجد دولته ووطدله ولابيه قبله الملك . قتله سنة ٤٨٥ ه لاسباب يطول شرحها ولما سوصل خبر قتله الى بغداد ارتجت المدينة ونقم الناس على السلطان لما المذا الوزير من المنزلة الرفيعة في قلوبهم ورثاه الشعراء منهم شبل الدولة مقاتل بن عطية فانه قال فيه :

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحن من شرف عنت فلم تعرف الايام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف ونظام الدين هذا هو الذي بنى المدرسة النظامية ببغداد في وسطسوق الثلاثا في الجانب الشرقي سنة ٤٥٧ ه تولى بنائها ابو سعيد الصوفي وانفق

على بنائها مائتي الف دينارمن مانه وكتب عليها اسم نظام الملكوبني حولها اسواقا تكون حبساً علمها وابتاعضياعاوجامات ومخازنودكاكبن اوقفهاعلها فكانتءحيية البناء تضرب بحسنها ونظامها وترتيبهاالامثال وكان لهذه الجامعة الكبيرة التي كانت اعظم مدرسة في العالم يوم ذاك شأن كبير في العالم الاسلامي يصرف عليها في كل عام لنفقات الاساتذة والتلاميذ خمسة عشر الف دينار وكان فيها ستــة آلاف تلميذ يتلقون فها العلوم المختلفة وم ااساتذةمن كبارااعلماءومشاهيرهم . واول ساتذتها الشيخ أبواسحق الشيرازي ثم الامام أبو نصر الصباغ ثما بو القاسم الدبوسي وابو حامد الغزالي وابوبكر الشاشي وكال الدين الانباري وغيرهمن كبار الملاء . وكان التلاميذ يتلقون فيها العلوم الدينية والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف واللغة والادبوغير ذلكمن العلوم المفيدة وكانتهذه المدرسة متصلة بمدرسة مرجان المشهورة ولماخربت بغداد من توالى الفتن والحروب خربت المدرسة واهمل أمرها على توالي الاعوام حتى اندرست وصار في موقعها محلة كبيرة من محلات بغداد . و بقى ايوان بابها الى ايام الحرب العامة سنة ١٣٣٥ ه وكان يومئذ مزاراً لابناء الشيعة سموه (بنجة على ) اي كف الامام على (ع) وقالوا ان الامام على كان قد قبض على صخرة فارتسم فيها شكل كنفه فوضعوها في هذا المكان. ولما جاء القائد خليل باشا التركبي الى بفداد وفتح الشارع العام فيها هدم هذا المكان وادخل في الشارع فحمل الشيعة تلك الصخرة وبنوا لهـا مكانا في المحلة المعروفة بامام طه وهي لاتزال حتى اليوم . وفي ايامه بنيت المدرسة التاجية ببغداد سنة ٤٨٣ ه بناها تاج الملك مستوفي الدولة ومن اساتذتها ابو بكر الشاشي .

#### محود و بركيارق ومحمد اولاد ملك شاه

@ (( O ) ) - ( A O )) @

لما مات ملك شاه سترت زوجته تركان خاتون موته و بذات الأموال القواد واستحلفتهم لابنها محمود وعمره يومئذ اربع سنين وشهور وبعد ان حلفوا لها ارسلت الى الخليفة المقتدى في الخطبة لابنها فاجابها على شرط ان يقوم بوصايته الوزير تاج الدولة فقبلت بذلك وخطب لابنها محمود على منابر بغداد ولقبه الخليفة ناصر الدين والدولة . وكانت تركان خاتون خايفة من بركيارق ابن ملك شاه فسارت من بغداد ومعها ابنها والوزير تاج الدولة وجاعة من القواد بعسا كرهم ومعها نعش السلطان ملك شاه محمولا قاصدة اصفهان لقتال بركيارق في من القواد بعدا وقتل الوزير تاج عدة معن رك حاصروها في اصفهان ثم استولى عليها وقتل الوزير تاج الدولة وذلك سنة ٥٨٥ ه

و بعد ان انتصر بركيارق سار الى بغداد وخطب له فبها بالسلطنة ولقبه الخليفة ركن الدولة ولما احضر تقليدالسلطان البركيارق الى الحليفة المقتدى لبوقع عليه قرأه وتدبره ثم قدم اليه طعام فاكل منه و بعد الفراغ سقط على الارض مهتاً اوذلك سنة ٤٨٧ ه وشاع ان جاريته شمس

النهار سمته ( ولا يبعد انهاسمته بايعاز من السلطان ) وكان هذا الخليفة محباً للاصلاح نفي المغنيات من بغداد وامر بنخريب ابراج الحمام في البيوت ومنع الدخول في الحمام بغير مُنزر، ولما توفي بويع لابنه الى العباس احمد ولقبوه المستظهر بالله (٧٨٧ - ٥١٥) ه (١٠١٤ - ١١١٨)م. كانت ايام بركيارق كامها حروب. خرج عليه عمه تتش فحاربه وانتصر عليه وقتله ولم يكد يستريح منه حتى أبار عليه اخوه الملك محمد ودارت رحى الحرب بينهما وكانت سجالا دامت اكثر من ثماني سنوات نارة. ينتصر محمد ومخطب له ببغدادواخرى ينتصر بركيارق فيعيد الخطيةله فقد استولى محمدعلى بغداد سنة ٤٩٣ ه وخطب له فهائم انتصر بركيارق وعاد الى بغداد سنة ٤٩٤ ه وخطب له فيها ولم يلبث قليلا حتى جل عليه محمد مجيش عظيم فانهزم من بغدادسنة ٤٩٥ هـ و دخلها محمد فاستبشر الخليفة المستظهر بالله واحتفل بتوليته بحضور اخيه سنجر وجلس لهمما الخليفة في قبة قصر التاج على كرسيه وافاض على السلطان بالخلعوالثاج والسوار بن وعقد له اللواء بيده وقلده شيفين واعطاه خسة من جيادالخيل وامر بان مخطب له على المنابر بالسلطة . و بعد ان دامت المرب بين ا الاخوين مدة قتل في اثنائها عدد كثير من الناس واصطلحا سنة ١٠٥٠ وتقررت بينهما شروط الصلح وصارلبر كيارق العراق وخوزستان وفارس والجبل والري وطبرستان. وصار لحمد ديار بكر الموصل والجزيرة والشام وارمنية . وعاد بر كيارق الى بغدادوعادت الخطبة فيهاله واستنب امره في البلاد التي صارت له . ولكنه لم يهنأ بهذا الصلح لآن المنية عاجلة بعد سنة «٨٨٤ » ه ومات ببغداد .

وكان قد اخذ البيعة لابنه ملك شاه قبل موته وهو ابن اربع سنوات وشهور فحطب له في بغداد ولقبه الخليفة جلال الدولة ونصبوا له وصياً حد القواد المدعو أياس فقام هذا بتدبير المملكة ، ولما بلغ ذلك السلطات محمد سار بجيوشه نحو بغداد فلما وصلها سلمها اليه الوصى أياس صلحاً فدخلها بغير حرب وخطب له فيها ولقبه الخليفة غيدات الدين ثم قتل الامير اياس ببغداد ، و بعد ان استنب الامل للسلطان محمد في العراق خطب الخليفة المستظهر بالله ابنته خاتون العصمة فاجابه الى ذلك وزفت للخليفة سنة ٧٠٥ ه واحتفل بهذا الزواج احتفالا عظيماً وانفق عليله الموالا طائلة .

ولما دخلت سنة ٥٠٥ه قدم بغداد وفد من سورية مستنجداً بالخليفة والسلطان على الصليبين مهاج اهل بغداد وماجوا واجتمعوا يوم الجمعة في جامع السلطان وطلبوا نجدة السوريين وقتال الصليبين فوعدهم الخليفة والسلطان بالنجدة ومهيأ الخليفة للحرب وشرع السلطان بالاستعداد غيرات ذلك لم يتم لقلة العساكر وضعف بيت المال فترك حدايث الحرب بعد ايام ونسي .

وتوفى السلطان محمد ببغداد سنة ٥١١ ه وكان عادلا حسن السيرة عظيم الهيبة. وكان لما احس بقرب موته احضر ولده محوداً وعمره وم

ذاك اربعة عشر سنة وجع الامراء والوجوه واخذ البيعة له وامره ان يخرج وبجلس على كرسي السلطنة بعد ان توجه وسوره . فخرج محمود وفعل ما امره به ابوه .

## عمور بن عمد . وزوض الخلفاء

A (( 070 — 011 ))

عندما جلس محمود على كرسي السلطنة بعدايه ببغداد قارعلي عمه سنجر صاحب خراسان و بعد حروب انهزم محمود ثم اصطلحا . وفي تلك الايام مات الخليفة المستظهر بالله فبويع بالخلافة لابنه ابي المنصور الفضل ولقبوه المسترشد بالله ( ٥١٠ – ٥٧٥) ه ( ١١١٨ – ١١٣٤) م فاجتهد هدذا الخليفة لارجاع نفوذ الخلافة وسطوتها واغشم فرصة الحروب التي كانت متوالية بين السلجوقيين حتى تمكن بسعيه من تأليف جيش في بغداد قاتل به اعدائه وسيأتي ذكر ذلك .

ولم يكد يستريح مجهود من عمه سنجر حتى أدر عليه اخوه طغول بك سنة ٥١٣ ه وحدثت بينهما الحروب واخيراً اصطلحا . ولم يقم مجهود في بغداد الا قليلا اذ كان تارة ينزل بهمدان واخرى بالري حتى مات بالثانية وكان يستخلف على العراق نائباً يقيم ببغداد يدعى الشحنة اي رئيس امور الضبط والربط وهو كالمعتمد اليوم . وكشيراً ما كان السلطان يرسل وزيره الى بغداد للنظر في الشؤون الهامة واتفق انه ارسل اليهاوزيره الكمال نظام الدين اباطالب على ابن احد السميري فقتل في السوق عند

المدرسة النظامية ببغداد وسبب ذلك هوان الكمال السميري هذا كان قد حرض السلطان مجود على قتل مؤيد الدين ابي اسماعيل الشاعر المشهور المعروف بالطغرائي مجحجة انه ملحد فقتله السلطان سنة ٥١٤ ه بتلك المهمة . فلما جاء الكمال السميري الى بغداد وثب عليه عبد اسود كان مملوكاً للطغرائي فقتله .

السلطان محمودواشتغاله بالحروب فتمكن من احياء رسم الخلافة وضبط السلطان محمودواشتغاله بالحروب فتمكن من احياء رسم الخلافة وضبط المورها بهمته العالية حتى كاد يعيد جيع حقوق الخلافة المغصوبة وهيبتها وسطوتها لو لا ار باب المطامع من ذوي الاغراض الباطلة . و بينا هو في تشييداركان الخلافة وارجاع نفوذها ارسل اليه دبيس بن صدقة صاحب الحلة كتاباً يطلب فيه ارسال الامير أفسنقر البرسقي اليه ومهدده ان لم يفعل فابت شهامة الخليفة ارسال من هو في خدمته للقتل او الفتك واغتاظ من ذلك الهديد وامر البرسيقي بتجهيزاله ساكر وسيره لقتال دبيس فالتقوا واقتتاوا فانهزم دبيس الى طغرل بك واحتمى به واخذ بحرضه على قتال الخليفه وذلك سنة ١٥٥٧ه .

ولما كانت سنة ٥١٩ ه تمكن دبيس بن صدقة من اغراء طغرل بك على قتال الخليفة وأتحد معه على هذه الغاية واطمعه في ملك العراق فجهزا الجيوشوسارا نحو بغداد فجهز لهما الخليفة جيشاً وتمكن من تمزيق جوعهم واضطرهم الى الهزيمة . وبينما هم مخذولين لقيهم السلطان

مجمود فاوقع بهم فلحقا بالملك سنجر بخراسان واغرياه على اخذ العواق فسار بجيوشه معهما فلما وصلوا الري كان السلطان مجمود بهمذان فاستدعاه عمه سنجر اليه لينظر هل هو على طاعته ام تغير فاسرع مجمود الى خدمته واظهر له من الاحترام مالا من يد عليه فتحقق سنجر طاعته اليه وادرك فرية دييس وطغرل وعاد الى مقره .

الحرب بين الخليفة والسلطان

دخلت سنة ٢٠٥ ه فولى السلطان محود شحنكية بغداد (رئاسة شحنة بغداد) رجلا من خاصته يدعى برنقش وما كاد يستقر ها ألى بغداد حتى اختلف مع نواب الخليفة المسترشد بالله وحدث بينه وبينهم خصام اجبر الخليفة على تهديد برنقش بالقتل ان لم يرجع عن اختلافه مع نوابه . فإف برنقش وفر من بغداد الى السلطان محود واخبره بقوة الخليفة وسعيه لاسترجاع حقوق الخلافة وسطوتها وما صار له من الجند واخذ محرضه على قتاله حتى اقنعه بالمسير لحربه فسار السلطان محود بعساكرة قاصداً بغداد .

اما الخليفة فانه لما بلغه ذلك جع الجنود وسار بهم لقتال السلطان محود فالتق الفريقان ودارت بينهما الحروب حتى كاد ينتصر الخليفة فيها لولا خيانة بعض قواده الذبن انظموا بعسكوهم الى السلطان فاضطر الخليفة الى طلب الصلح ودارت بينهما المخابرات السلمية فتقرر الصلح على شروط وضياها . و بعد ان دفع الخليفة الاموال التي تقورت عليه

أسند السلطان شحنكة بغداد الى اتابك عماد الدين زئكي بن اقسمُقر وطلب السماح من الخليفة وطيب خاطره وعادالى مقره وذلك سنة ٢٥ه. ثم توفي السلطان بهمذان سنة ٢٥ه ه وكان حسن السيرة عادلا حياً للسلم.

داود بن محمود ومسعود بن عل

عندما توفى السلطان محمود تولى السلطنة ابنه داود وخطب له في بغداد ولكنه لم يهنأ بالملك اذ ارعايه عمه السلطاف مسعود وحاربه فاستمرث بينهما الحروب شهوراً وكان الفوز فيها لمسعود فاخذ البلاد من يده ومن جلتها بغداد وذلك سنة ٢٦٥ ه . ولم يهنأ السلطان مسعود بالملك اذ كانت ايامة كلها فتن وحروب من ذلك ان اخوته واولادهم اروا عليه وطمعوا في ملكه فاشتغل بقتالهم مدة حتى آلت تلك الحروب المي ضعف الدولة السلجوقية ضعفاً لم يسبق له نظير واصبح السلطان مسعود ليس له غير الاسم .

اما بغداد فلم يصبها اذى من تلك الحروب مع خضوعها لاوام، السلطان والخطبة له في جوامعها على ان الخليفة المسترشد بالله تمكن مجزمه من ارجاع اكثر حقوق الخلافة واصبح مطاعاً نافذ الكامة في اكثر شؤون الدولة .

الحرب بين الخليفة والبيس وزنكي

تقدم قبل هذا ذكر الحرب التي جرت بين الخليفة المسترشد وبين

فيس بن صدقة المزيدي صاحب الحلة وانخذل دبيس في الاولى والثانية التي كان ينصره فيها طغرل بك . و بعد تلك النكبتين التي اصابت دبيساً استعر دبيساً على عداء الخليفة وظل يغري الامراء على قتاله و يطمعهم في بغداد حتي تمكن من اغراء عماد الدين زنكي صاحب الموصل على حرب الخليفة واتفق معهما السلطان سنجر ثم تقرر بينهم على ان يزحف دبيس وعماد الدين زتكي على بغداد سنة ٢٠٥ ه فزحفا اليها بجيوشهما ونزلا بالمناوية من دجيل . اما الخليفة فانه لما بلغه ذلك جع عساكره وعبر بهم الى الجانب الغربي ونزل بالعباسية . ثم التقى الفريقان بحصن البرامكة وكان على ميمنة جيوش الخليفة عابد الدين اقبل وعلى الميسرة نصر الخادم وعلى القلب الخليفة و بعد معارك اقبال وعلى الميسرة نصر الخادم وعلى القلب الخليفة و بعد معارك شديدة انهزم دبيس وعماد الدين وزنكي بعد ان خسرا من القتلى والاسرى عدداً كبيراً وعاد الخليفة الى بغداد منصوراً .

ولم تنته هذه الفتنة بعد أنهزامهما بل أن عماد الدين زنكي استمر على غيه فقبض على رسول الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا الفتوح الاسفراييني الواعظ الذي ارسله الخليفة اليه برسالة الى الموصل سنة ٧٧٥ ه واهانه ولقيه بمايكره . فبلغ ذلك الخليفة فسارمن بغداد في ثلاثين الف مقاتل قاصداً الموصل ولما اقترب منها خرج منها عماد الدين زنكي في فرقة من جيوشه وترك في المدينة نائبه نصير الدين في جيش كبير فحاصرها الخليفة وضيق عليها الحصارمدة ثلاثة اشهر ثم تركها وعاد الى بغداد و في الاخير اصطاحا على شروط رضياها وتم الصلح سنة ٧٥٨ ه .

دخلت سنة ٥٢٩ ه فحدثت نفرة بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود آلت الى الحرب ثم الى قتل الخليفة غدراً . وسبب ذلك هو أن السلطان كان قبل ان يستقل بالسلطنة قد وقعت بينه وبين الخليفة وحشة فلما استقل اطلق العنان لنوابه الذين في العراق فاستطالوا على الناس وعارضوا الخليفة في املاكه فاضطر الخليفة الى تهديدهم فكثبوا بذلك الى السلطان فقويت الوحشة بينهما وتجهز الخليفة للحرب وسار من بغداد بجيش جرار ومعه جاعة من الامراء والاكابر قاصداً همذان. وكان السلطان يومئذ بهمذان فجمع جيشاً جراراً وساريه للقاء الخليفة فلاقاه بالقرب من همذان وهناك دارت رحى الحرب بين الفريقين وما لبث الخليفة حتى أنحاز اكثر جنده الى السلطان وغدروا به وظل هو ثابت لم يتغير من مكانه الى ان انهزم عسكره واخذوه اسيراً مع ارباب دولته . فطاف به السلطان بلاد اذر بيجان ثم نزل به بالقرب من مراغة ووضع في خيمة منفردة عن العساكر ووكلوا على حراستها جاعة من من الجند وهناك تفاوض السلطان والخليفة في الصلح وتقررت شروطه بينهما على مال يؤديه الخليفة وأن لا يعود لجمع العساكر ولا يخرج مرف داره .

و بينما الخليفة يتأهب للرجوع الى بغداد شاع قدوم الملك سنجرفسار السلطان ورجاله للقائه وفارق خيمة الخليفة حرسها فهجم على الخليفة

جماعة من الباطنية وقتلوه شر قتلة وذلك في اواخر سينة ٥٧٩ ه (كان قتله بايعاز من السلطان ) ثم دفن الخليفة بظاهر مراغة وقبض على قتلته وامر بقتلهم لئلا ينقم الناس على السلطان .

اما اهل بغداد فانهم لما سمعوا باسر الخليفة ضجوا وحثوا على رؤسهم التراب وتركوا الصلاة في الجوامع وقطعوا الخطبة يوم الجمعة وارتجت المدينة حزناً على الخليفة . ولما جائهم خبر قتله اغلقوا الاسواق وخرجوا حفاة مخرقي الثياب حتى النساء فانهن خرجن حاسرات الوجوه ناشرات الشعور يندبنه في الشوارع بل ان المدينة ارتجت واقيم فيها مأتم عام حزناً على الخليفة الحبوب .

وعلى اثر وصول خبرقتل الخليفة المسترشد بالله الى بغداد اجتمع القضاة والامراء ورجال الدولة والوجوه و بايعوا بالخلافة لابنه ولي العهدا بي جعفر المنصور ولقبوه الراشد بالله (٥٧٥ - ٥٣٠) ع (١٩٣٤ - ١٩٣٥) م فسارهذا الخليفة سيرة ابيه ولكنه لم يمكث في الخلافة الانحوسنة فح لعه السلطان مسعود والسبب في ذلك هو ان الخليفة استوحش من السلطان وتوجس منه خبفة فاستمال الملوك وامراء البلاد ودعاهم للاجتماع في بغداد فاجتمعوا وفي جملتهم الملك داود بن محود فانه جاء في عسكر اذر بيجان . وعاد الدين زنكي صاحب الموصل وغيره . و بعد ان اجتمعوا في قصر الخلافة قرروا خلع طاعة السلطان مسعود واعلنوا ذلك وخطبوا للملك داود . فلما خلع طاعة السلطان مسعود جع جيوشه وسار بهم الى بغداد وحاصرها بلغ ذلك السلطان مسعود جع جيوشه وسار بهم الى بغداد وحاصرها

فدافع عنها من فيها دفاع الابطال فلما لم يتمكن السلطان مسمود منها عزم على الرجوع الى همذان بعد ان حاصرها خسين يوماً فارتحل الى النهروان ونزل بعسا كره هناك وبينا هو يروم المسير جائه طرنطاي صاحب واسط مجيوشه في سفن كشيرة فقوي امن السلطان مسعودوعاد الى بغداد وحاصرها . وبيناجيوش بغداد تدافع عن المدينة اختلنت كلة الامراء الجتمعين فيها فخرج الملك داود منها وعاد الى اذبيجان وتفرق الامراء ولم يبق غير عماد الدين زنكي وكان قد نزل في الجانب الغربي فعبر اليه الخليفة الراشد في نفر قليل من رجاله وسار معه الى الموصل تاركا بغداد فدخل السلطان مسعود ظافراً .

بعد ان دخل السلطان مسعود بغداد جع القضاة والفقهاء وعرض عليهم صورة بمين كان قد حلفها الراشدوهي بخط يده (انني متى جندت او خرجت اولقيت احداً من اصحاب السلطان مسعود بالسيف فقد خلعت نفسي من الامر) فافتوا بخلعه فحلع وقطعت خطبته من بغداد وسائر البلاد وذلك سنة ٥٣٠ ه (١)

ولماخلعالواشد جعالسلطان جاعة منكبار بغداد ووجهائها واعيانها

<sup>(</sup>١) ثم سار الراشد بالله من الموصل الى همذان سنة ٢١٥ ه قاصداً الملك داود ثمر حل منها الى اصفهان وهناك وثب عليه خدمه الخراسانيون فقتلوه ودفن بظاهر اصفهان والظاهران قتله كان بايعاز من السلطان مسعود خيث ان الملك داود اتفق مع كثير من الامراء قصد ارجاع الراشد الى الحلافة فوقت بينهم وبين السلطان مسعود عدة معارك فهزمهم ثم انتصروا عليه وسار الى اذربيجان وفي تلك الاثناء قتل الراشد .

واستشارهم فيمن يصلح للخلافة فقال الوزير يصلح لها عمومة الراشد ولكني لا اقدر ان اذ كر اسمه لئلا يقتل. فامر السطان بكتابة محضر في خلع الراشد فكتبوا محضراً نسبوافيه الى الراشد اشياء تقدح في الامامة ، تم كتبوا فتوي نصها ( ما تقول العلماء في من هذه صفته هل يصلح اللامامة ام لا ) فافتى العلماء والفقهاء : ان من هذه صفته لا يصلح ان يكون اماماً . وعلى اثر ذلك احضرالقاضي ابوطاهر الكرخي فشهد عنده جاعة بما نسب للراشد من الاشياء التي تقدح في الامامة فحكم القاضي بفسقه وخلعه . ولما تم ذلك اشار الوزير الى مبايعة الى عبد الله الحسين ابن المستظهر بالله وذكر صلاحه ودينه وعقله وعفته ولين جانبه فاتفقوا على مبايعته واحضروه الى قصر الخلافة وذلك في اواخرسنة ٥٣٠ ﻫ . حضر أبو عبد الله الحسين ابن المستظهر بالله الى قصر الخلافة فاجلسوه في الميمنة ودخل علميه السلطان مسعود والوزير وتحالفا وقور الوزير القواعد بينهائم خرج السلطان وحضرالامراء والقضاة والعلماء والفقهاء والوجوه وبايعوه ولقبوه المقتني لامر اللهسنة ( ٥٣٠ — ٥٥٥ ) هـ(١١٣٥ م ١١٦٠)م ومن ثم ولى السلطان شحنة العراق ببغداد مجاهد الدين مهروز بن عبد الله الغياثي الرومي وسار من جنداد قاصداً مقره وعلى اثر ذلك خطب الخليفة المقتني فاطمة بنت السلطان محمد سنة ٥٣١ هـ فوافق اخوها السلطان مسعود على ذلك وحضر العقد وكان الوكيل في قبول النكاح الوزير شرف الدين ابا القاسم بن طواد الزييني ثم نقلت

العروس الى بغداد سنة ٥٣٤ﻫ وزفت الى الخليفة المقتني وكائت بارعةً في القرائة والكتابة . وتوفي مجاهدالدين شحنةالعراق ( نائب السلطان ) ببغداد سنة ٥٤٠ ه فعين مكانه مسعود البلالي وكان هذا من الامراء واصله من الخدم الجبشيين الكبار فاساء السير ذهذا الشحنة مع نواب الخليفة.

وجاء السلطان مسعود الى بغداد سنة ٥٤١ ه ونزل بدارالسلطنةاياماً وقبل خروجه من بغداد امر باسقاط مكس البيع فنودي فيجانبي بغداد في الشوارع والاسواق باسقاط ذلك وكتب خبر الاسقاط على الالواح وطيف بها في المدينة وامامها الطبول والبوقات ثم سمرت في الجدرات وبقيت مدة الى أن تولى الخليفة الناصر لدين الله فامر بقلعها من الجدران

قائلا : مالنا حاجة بأثار العجم .

ولما كانت سنة ٧٤٧ ه ازدادت سيرة شحنةالعراق سوءاً معالخليفة واستطال رجاله على رجال الخليفة فكتب وزبر المقتفي قوام الدين ابو القاسم على بن صدقه الى السلطان مسعود عن لسان الخليفةعدة كتب يخبره بها عن اعمال نائبه مسعود البلالي وشكا منه فلم يجبه السلطات ولما قلد الخليفة رئاسة ديوان الزمام عون الدين ابن هبيرة كتب الى السلطان رسالة طويلة باذنمن الخليفةذ كرهفها بماكان اسلافه يعاملون به الخلفاء من حسن الطاعة والتأدب معهم والذب عنهم وشكا من نائبه مسعود المبلالي فورد الجواب من السلطان بالاعتذار والذم لمسعود البلالي

وذلك سنة ١٤٥ ه وكتبالى نائبه مسعود يأمره بالطاعة للخليفة . ثم توفي السلطان مسعود سنة ١٤٧ ه في همذان . وبموته انقرضت الدولة السلجوقيه من العراق بعد ان دام سلطانها مائة سنة من سنة ١٤٤ الى سنة ١٤٥ هوفي عهده قصد بغداد الامير البتنش في جوع كثيرة وصدرت منهم فتن عظيمة فأمر الخليفة المقتني وزيره قوام الدين ابن صدقة في تدبير الحال فشرع الوزير في ذلك ولكنه خفق في مسعاه . فلما رآى الخليفة عجزه امر رئيس ديوان الزمام عون الدين ابن هبيرة في تدبير الحال فاحسن هذا الرئيس التدبير حتى قوي عليهم ونهبت العامة اموالهم وذلك سنة هذا الرئيس وحتف الوزارة وولاهاعون الحدين واحتفاوا ديوم تقليده الوزارة احتفالا عظيما لم يسبق له مثيل وذلك سنة عزلاك سنة عليه منا عظيما لم يسبق له مثيل وذلك سنة عنه منا سنة ١٤٥ ه .

و في هذه السنة « ٥٤٥ » ه زادت مياه دجلة زيادة عظيمة وفاضت المياه فامتلات الصحارى واحاط الماء بالمدينة وسقط قسم من السور وغرق قسم من القطيعة وباب الازج والمأمونية وسرى الماء تحت الارض الى الماكن كثيرة فوقعت وهرب الناس وعبروا الى الجانب الغربي منقص الماء فكثر الخراب وبقت الحلات التي المحدمت لا تعرف موارت كالتلول فاخذ الناس حدود دورهم بالتخمين وليس هذا اول غرق اصيبت به بغداد بل سبقه مثله عدة مرات منذ ضعف امر الخلفاء وتغلب على شؤون الدولة الغرباء .

#### انفراد الخلفاء بالحكم في بغداد والمراق « ٧٥٧ — ٢٥٠ » ه « ١١٥٧ » م

على اثر وفاة السلطان مسعود خطب بالسلطنة لملك شاه بن محود فتغلب عليه اخوه محمد فامتنع الخليفة المقتني لامر الله من الخطبة له وذلك في السنة نفسها (سنة ١٤٧) ه وانفرد بالحكم في العراق ولم يتمكن السلطان محمد من حله ان بخطب له على المنابر لضعفه حتى انه حاول ان يحمله بالقوة على ان يخطب له وزحف بجيوشه على بغداد وحاصرها فعاد بالفشل والخسران. ومنذ ذلك العهد زال حكم السلجوقيين من العراق واستقل الحلفاء بعدان كان الحكم للغرباء المتغلبين الذين لم يتركوا للخليفة الا اسم الخلافة.

والمقتفي هذا هو اول من حكم العراق منفرداً عن سلطان من حين تغلب المماليك على الخلفاء ومن عهدالمنتصر الى هذا العهد كان لا بجري امر الا بامره وتوقيعه . وكانت ايامه ايام هناء وسرور وعدل وسلام سيا آواخر ايامه . وتوفى هذا الخليفة الحازم ببغداد سنة ٥٥٥ ه بعد ان اعاد الى العراق الخلافة وانتزع السلطة من المتغلبين .

#### المستنجد بالله

( 000 - 750 )) a

p « 114. - 117. »

هو ابو المظفر بوسف بو يع له بالخلافة بعد موت ابيه المقتني لامر الله

ولقب المستنجد بالله فسار سيرة ابيه في ضبط امور الدولة وتدبير شؤونها وكان حلماً عادلا ثاقب الرأي حازماًله المام تام بعلم الفلك وغيره من العاو م والفنون وله عناية كبيرة في انماء ثروة البلاد. اسقط كثيراً من المكوس في بغداد وغيرها من المدن العراقية وشدد على المفسدين حتى انه سمع برجل يسعى بالناس فامر بحبسه ولما طال سجنه شفع فيه بعض الوجوه وبذل عنه كغرامة عشرة الاف دينار فقال له المستنجد انا اعطيك عشره الاف دينار ان احضرت لي رجلا آخر مثله لاحبسه فاكف شره عن الناس . فلم يطلقه . وكانت ايامه كلها افراح . شمل عدله وحلمه جيع رعاياه وزادت في عهده ثروة البلاد وامتلأت خزائن الدولة بالاموال من خيرات الرافدين سيا بغداد فانها ارتقت تجارتها وزادت ثروتها واخذت تعيد مجدها الغاير .

وتوفى هذا الخليفة سنة ٢٥٠ ه محنوقاً في الجمام خنقه بعض رجال دولته غدراً . وسبب ذلك هوانه كتب الى وزيره رسالة ارسلها مع طبيبه اين صفية يأمره فيها بالقبض على استاذ الدار عضد الدين ابي الفرج (رئيس خدم قصر الخلافة) وعلى صاحبه الامير قطب الدين قاعاز وصلبها. فاجتمع الطبيب بهماوا وقفها على الرسالة فقالاله عد اليه وقل له قداوصلت الرسالة الى الوزير . ففعل الطبيب ذلك . ثم اتفق الاثنان و دخلا على المستنجد (وكان اذ ذاك مريضاً) ومعهما جماعة من اصحابهما فحملاه المستنجد (وكان اذ ذاك مريضاً) ومعهما جماعة من اصحابهما فحملاه الى حمام التصر والقوه فيه واغلقوا الابواب عليه وهو يصبح ويستغيث

حتى مات . ومن شعرهالقصيدة التي اولها : وجلنار كاعرافالديوك على فصن عيل كاذناب الطواويس

## المستضيئ بامرالله

A ((0/0-077))

#### (1199-11V.)

عند ما توفى المستنجد دخل استاذ الدار عضد الدين ابوالفرج على ابن المستنجد وولي عهده ابي محمد الحسن واشترط عليه ان يكون وزيراً له وان يكون ابنه كال الدين مكانه استاذاً لداره (قصر الخلافة) وان يكون الامير قطب الدين اميراً على الجند فقبل المستضييء بهذهالشروط فبا يعوه مع اهل بيته البيعة الخاصة شم بايعه الناس من الغد بيعة عامة في قصر التاج ولقبوه المستضيئ بامرالله. ولما تمت مبايعته المستضيئ بامر الله خرج استاذ الدار عضد الدين ابوالفرج من قصرالخلافة ومعهالسبتي فقال له ان الخليفة قد تقدم ان يستوفي القصاص من هذا واشار الى وزير المستنجد شرفالدينابي جعفراحد المعروف بابن البلدي فاخذابن البلدي وسحب وقطع انقه ويده ورجله ثم ضربت رقبته وجع في ترس والتي في دجلة وكان هذا الوزير قد قطع انفام السبتي المذ كور ويد اخيه ورجله أيام وزارته فاقتص منه . بل انهكان قدفتك بجماعة من رجال الدولة وعنال ارباب الدواوين وحبسهم وصادر اموالهم ونكل بهم واخيراً قتل هذه القتلة الشنعاء.

واول عمل عمله هذا الخليفة قتل الوزير ابن البلدي المتقدم ذكره واطلاق المسجونين واسقاط الضرائب والمكوس ورسوم البيع ثم مدجسراً على دجلة فصارفي بغداد جسران اذلم يكن حينذاك غير جسر واحد.

واحتجب هذا الخليفة من اكثر الناس حتى كان لايدخل عليه احد غير خدم القصر ولا يركب الاوحوله اولئك الخدم ومع ذلك فقدكان لاتصل اليه رقعة (عريضة) الا قضى حاجة صاحبها حتى اشهر بالسخاء والجود وحسن السيرة. بل انه اظهر من العدل والاحسان اضعاف ما عمل أبوه وفرق اموالا طائلة . وفي عهده سنة ٧٦٧ ه قطعت خطبة العاويين عصر بامر نورالدين زنكي ووزيره المشهور صلاح الدين الايوبي وخطب فيها للخليفة المستضيئ بامر الله هذا (١) وضربت السكة فيها باسمه. ولماجاء البشير الى بغداد ضربت البشائر فيهاعدة ايام وفرح الخليفة ورجال دولته وتهافت الوجوه والاعيان على قصر الخلافة لتهنئة الخليفة بهذا الظفر واغلقت الاسواق للهناء وعقدت القباب ( اقواس الظفر ) على أبواب قصر الخلافة . ثم ارسل الخليفة في جواب البشارة الى نور الدين طوقاً من الذهب قيمته الف دينار ولواءً وسيفين من الذهب وقباء وحصانين من الجياد وارسل انى صلاح الدين الايوبي الخلع والهدايا

<sup>(</sup>١) بعد ان قطعت الخطبة للعباسين منها تحو مائتين وعشرين سنة وآخر منخطب له بمصر من العلويين اوالفاطميين العاضد وبموته انقرضت الحلافة العلوية اودولة بني عبيد من مصر .

ولكنها دون ماارسله الى نور الدين وارسل الى الخطباء اعلاماً عليها اسمه ( اسم المستضيئ ).

ولما كانت سنة ٧١١ له امر الخليفة المستضيى : بتقليد عضد الدين ابن رئيس الرؤساء الوزارة وكان بين هذا وبين الامير قطب الدين قمازامير الجيش عداوة شــديدة فاغلق الثاني باب قصر الخلافة محتجاً على امر الخليفة وكانهذاحينذاك قداستطالعلي شؤون الدولة وضيق على الخليفة بمعاضدة الامير تنامش . فغضب الخليفة وصعد على منظرة الرمحانيين التي بناها المستظهر بالله (١) وظهر لاناس فاجتمع اهل بنداد تحت المنظرة فقال: يا اهل بغداد أنا خليفتكم وقد عصى على قماز وكفو بنعمتي وظلم رعيتي واستحل ما حرمه الله تعالى فالمال مالكم والدم لي". فثارت عامة بغداد وهاجوا وماجوا واجتمعوا حول قصر الخلافة وهم ينادون للخليفة يا منصور . وسمع قمازصياح العامة وضجيجهم فقال هذا الصياح لنا ام علينا . فقالوا علينا. فقال هلكناورب الكمبة . ثم هجمت العامة على اصحاب قياز وقتلوا اكثرهم ونجا من فر ونجمهروا حول دارقيماز وضربوا ابوابه بقوارىر النفطفاحرقوها فاحترق جاعة من اصحابه كانوا فيها . وهرب قياز وتنامش ومعهم جاءة من الامراء منهم حسام الدين تيمرك.

<sup>(</sup>١) كان المستظهر بالله قد بني هذه المنظرة في سوق الريحان ببغداد وبني لها داراً كبيرة صحبها سمائة ذراع وفي وسطها حديقة وفيها ما يزيد على ستين غرفة شرع في بناء ذلك سنة ٥٠٣ واتمه سنة ٥٠٧ ه والمنظرة بناء مرتفع كالمأذنة يشرف على المدينة والبرية .

وانقسم العامة الى قسمين قسم لحق المنهزمين واخذوا يضربونهم بالآجر والمقاليع والنشاب حتى عبروا الى الجانب الغربي ومن هناك انهزموا الى الموصل والقسم الآخر دخل دار قباز ونهب كل ما كان فيها من الاموال وكان قباز اراد ان يشغل الثائرين بالمال لئلا يلحقوه فبسط في داره البسط ونثر عليها المال والجواهر واليواقيت واطواق الذهب والخلع مما لم يحكن عند الخلفاء ولا الملوك نظيرها يوم ذاك فنهبت العامة واستغنى اكثر اهل بغداد من تلك الاموال التي جعها قباز من الناس في طرق مختلفة من حلال وحرام .

ولما كان آخرالنهارأم الخليفة فنودي برفع النهب والسكون فعادت العامة الى اماكنها ثم امر الخليفة بحبس الامراء والجنود الذين اتفقوا معقماز وتنامش وعصادرة اموالهم . وامر بعزل نساء المنهزمين وحرمهم في دوره ووكل بهن الخدم للقيام بامرهن وخدمتهن وعلى اثرذلك استوزر الخليفة عضد الدين (الذي قصده قياز) وخلع عليه .

وتوفى هذا الخليفة سنة ٥٧٥ ه وكان حسن السيرة عادلامحباً للعفو. حدثت في ايامه امور عظيمة اهمها الحروب الصليبية .

## الناصر لدين الله

· ( 777 - 070 )

p (1410-1149)

هو أبوالعباس اجد ابن المستضييء بو يع له بالخلافة يوم موت ابيـــه

ولُقُبِ النَّاصِرِ لَدَيْنِ الله . وقام لآخذ البيعة له ظهير الدِّين ابن العطُّ أر ولما تم امره اطلق يد مجد الدين ابي الفضل ابن الصاحب في امورالدولة وبعد قليل قبض على ابن العطار الذي قام في اخذ البيعـــة له فحبسه في داره ثم نقله الى قصر التاج مقيداً وصادر امواله . تم اخرج ابن المطار ميتاً على رأس حال فثار العامة على جثته واها نوها ومزقوا ماعليها من الثياب وجروها في الاسواق وكانوا يضعون بيده المغرفة ويقولون وقع لنا يا مولانًا . الى غير ذلك من الافعال الشنيعة . ثم خلص من ايديهم ودفن . فعلوا به هذه الافعال مع أنه كان حسن السيرة كافاً عن اموال النَّاس واعراضهم ولم نقف على السبب الذي أوجب هذا الفعل معه . كان هذا الخليفة صارفاً همته للمحافظة على العراق باذلا جهده في اعادة عن بغداد ومجدها مهماً في تكثير الجنود اهماماً زائداً حتى صار له من الجنود ما فتح به البلاد وقاتل به اعداء الدولة وملك بلاداً كشيرة منها بلاد خراسان وتكريت وحديثة الفرات وغيرها . واشتهر بجمع الكتب النفيسة فكان له مكتبة كبيرة في قصره جع فيها من الكثب الخطية النفيسه مالا تحصى واوقف عدا ذلك عدداً عظيماً من الكتب النفيسة المختلفة فرقها على المدارس والمساجد وجعل لها مخازن وحفظة . وكان عالمًا فاضلا صنف كشابًا في الحديث سماه روح العارفين قرىء بجوامع بغداد وذيرها وشيد ببغداد كثيراً من الابنية التي خلدت له لذكرا الجميل . منها دور الضيافات لافطارالفقراء في رمضان على نفقته . ودار الحاج والغرباء . ورباط الحريم ورباط المرزبانية . ورباط الحلاطية بمشرع الكرخ . عدا ما عمر من المساجد والمدارس والمشاهد . وكان متفناً في تجسس الاخبار والوقوف على اسرار الناس حتى ظن بعضهم انه يعلم الغيب .

الحرب بين الخليفة وطغرل

وفي عهده اراد السلطان طغول بن ارسلان شاه السلجوق صاحب ايران أسترجاع حقوق السلطنة فجمع العساكر واخذ يستولي على البلاد فخافه قزل ارسلان بن محمدالد كرز (صاحب اذربيجان وهمذان واصفهان ) فكتب ألى الخليفة يستنجده ويخوفه عاقبة أمرالسلطان طغرل. وفي اليوم الذي وصل فيه رسول قزل الى بغداد قدم اليها رسول السلطان طغول برسالة الىالخليفة يطلبفيهاالخطبةله ببغدادونقل كرسي السلطنة اليها وذلك سنة ٨٧٠ ه . فرد الخِليفة رسول طغرل بغير جواب وأمر بهدم دار السلطنة التي كانت ببغداد فهدمتكلها وعنى آثرها . وعلى اثر ذلك جهز الخليفة جيشاً سنة ٥٨٣ه وارسله بقيادة وزيره جلال الدين عبد الله نجدة الى قزل ارسلان لقتال طغول فالتقى جيش الخليفة بجيش طغرل قرب همذان وبعد معركة شديدة أنهزم جيش الخليفة . ثم جع قزل شتات عسكره واعاد الكرةعلى طغرل وانتصر عليه وهزم جيشه وأسره وذلك سنة ٨٤٥ هـ .ولماقتل قزل في احدى المعا رك سنة ٥٨٧ هـ و يولى مكانه ابنه اينانج هرب طغرل من السجن والتف حوله خلق كــثـير فجهز الجيوش وحل على ايناج بن قزل وانتصر عليه في عدة معارك حتى قوي أمره وخافه الخليفة فانفذ سنة ٥٩٠ ه الى خوارزم شاه تكش احدماوك بيت خوارزم يشكواليه من السلطان طغرل ويحرضه على قتاله واخذ بلاده وارسل مع الرسول منشوراً باقطاعه البلاد . فسار خوارزم شاه تكش من نيسابور الى الري والتق بطغرل وبعد حرب طاحنة انهزمت عسا كرطغول وقتل هو في المعركة واستولى تكش على البلاد و بقتل طغول هذا انقرضت الدولة السلجوقية من عالم الوجود ثم ارسل تكش رأس طغرل الى بغداد فأم الخليفة فنصب فيها عدة ايام .

و في عهد هذا الخليفة كان ببغداد جاعة كبيرة من العلماء والحكماء والادباء نبغ فيهم كشيرون في علوم فخثلقة منهم الركن عبد السلام بن جنكي دوست الجيلي الحكيم فانه نبغ في الفلسفة واشتهر بها ولكنه رمي بالزندقة اخيراً ووشي به الى الخليفة الناصر وحرضوه على الفتك به وحرق كتبه فامر الخليفة بالقبض عليه وعلى كتبه (وكانت اكثرها من الكتب الفلسفية التمينة) ثم امر باخراج الكتب الى الرحبة (موضع ببغداد) وحرقها بحضور الناس. فاحضر لذلك عبـــد الله التيمي المعروف بابن المارستانية وجعل له منبر صعد عليه ومجانبه كانون . فاجتمع اهل بغداد وصعد التيمي على المنبر وخطب خطبة طويلة لعن بها الفلاسفة ومن يقول بقولهم وذكر عبد السلام هذا بشر . ثم اخذ بخرج الكتب التي له كتابًا كتابًا يتكلم عليه و يبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم يلقيه من يده في النار . ومن جلة الكتب التي احرقت في ذلك اليوم كتاب الهيئة لابن الهيم.

وظُّل الركن عبد السلام هذا في السجن الى سنة ٥٩٥ هـ فامر الخليفة باطلاقه وعنى عنه .

و في ايامه سنة ٧٠٠ ه قتل ببغداد ابو بكر صاعد بن توما النصراني وله منزلة رفيعة عنده بل كان طبيبه الخاص وامين سره. وسبب قتله هو أن الخليفة لما ضعف بصره في آخر أيامه استحضر أمرأة من النساء البغداديات (١) تعرف باسم نسيم وقربها وكانت تكتب خطاً قريباً من خطه فجعلهابين يديه تكتب الاجوبة وشاركها فيذلك احد خدم قصر المخلافة اسمه تاج الدين رشيق فصارت المرأة تكتب في الاجوبة ما يملي علمها الخليفة. واتفق ان كتب الوزير القمى المدعو بالمؤيد مطالعة وعاد جوابها وفيه اخلال بين فتوقف الوزمر وانكرثم استدعى صاعد الطييب بن توما وسأله عن ذلك سراً فعرفه ماالخليفة عليه من ضعف البصر وما اودع المرأة والخادم من كتابة الاجوبة. فتوقف الوزير عن العمل باكتر الامور الواردة عليه . فعلمت المرأة والخادم بذلك وتحقق لديهما أن صاعد الطبيب هو الذي أفشى ذلك السر. فأتفق الخادم مع رجلين من الجنود الواسطية يعرفان بولدي قمرالدين ان يغتالا الطبيب ويقتلاه . فرصدا الطبيب في بعض الليالي الى ان خرج من دار الوزير عائداً الى دار الخلافة فتبعاه الى باب الغلة ووثبا عليه بسكينهما وجرحاه

<sup>(</sup>١) وينقل أنه كانت له جارية علمها الخط بنفسه فكانت تكتب مثل خطه فاودع لها كتابة الاجوبة عندما ضعف بصره .

وانهزما . فبصر بهما وصاح خذوهما . فعادا اليه وقتلاه وجرحا النهاط الذي بين يديه (حامل المصباح) فلما سمع الخليفة بذلك امر وزيره بالبحث عن القاتلين فعرفا وقبض عليهما . وفي بكرة تلك الليلة اخرجا الى موضع القتل وصلبا على باب المذبح المحاذي لباب الغلة التي قتل في القرب منها الطبيب .

وفي عهده ظهرالترمن بلادهم الواقعة غرب بلادالصين في سنة ١٧ه تعت قيادة زعيمهم جنكيز خان فقصدوا اولا بلاد خوارزم وفتحوها وملكوا بخارا وسمرقند وغزنة بعد حروب عنيفة ثم سارت فرقة منهم الى بلاد الروس الشهالية وملكوها . وكان ابتداء دولة المغول او الترهند سنة ٢٠٣ هاسسها تموجين ثم تولى بعده ابنه جنكير خان ففعل ماهو مشهور في التاريخ . وفي ايام هذا الخليفة سنة ٢٠١ ها حترق مخزن الاسلحة ببغداد وسرت النار بكثير من الدور والاسواق وتجسم الامن وتلف كثير من الدور والحوانيت والخازن والاموال والنفوس وعظمت المصيبة حتى جاء الاعراب من اطراف بغداد لاطفاء ذلك الحريق المائل الذي لم يسبق له مثيل في بغداد فاطنى .

وتوفي هذا الخليفة سنة ٢٧٦ه ه بعدان عجز عن الحركة في آخر ايامه وذهبت احدى عينيه ، وضعف بصر الاخري .

#### ۱۰۸ الظاهر بامر الله

A774-777

#### (01777-1770)

هو عدة الدين أبو نصر محمد أبن الناصر لدين الله بويع له بعد وفاة أبيه ولقبوه الظاهر بام الله . ولما تولى بسط العدل واعاد الاملاك المفصوبة الى اهلها ورفع من المكوس شيئاً كشيراً كان قد جدد وفرق في الناس أموالا جزيلة وفعل كشيراً من الخيرات والمبرات وازال الظلم وضرب على ايدي المفسدين واعتق خسين جارية صرن اليه من ابيه وفرق عليهن الاموال . بل انه اظهر من العدل والاحسات والامن مالا عكن وصفه وزال عن الناس ما كانوا الفوه من الخوف في ايام أبيه من ذلك أن العادة كانت ببغداد في عهد أبيه ومن جاء قبله أن الحارس بكل درب يبكر ويكتب مطالعة بما تجدد في دربه من اجتماع الناس على نزهة او عرس او غير ذلك من قدوم وسنر وكل شيء من صغير وكبير مما جعل الناس في حجر عظيم ويقدم تلك المطالعة الى رئيس الحرس وهذا يقدمها بالواسطة الى الخليفة فلما ولي هذا الخابفة أتثه المطالعات على العادة فامر بقطعها قائلاً: اي غرض لنا في معرفة احوال الناس في بيوتهم فلا يكتب احد الينا الا ما يتعلق عصالح دولتنا فقيل له ان العامة تفسد بذلك ويعظم شرها فقال : ين ندعوا الله ان يصلحهم

وعقدهذا الخليفة جسراً نافياً لبغداد وكمان قدخرب احد الجسر بنوبقي جسر واحد فصار ببغداد في عهده جسران. وما زالت دولته عادلة آمنة منذ ولي انى ان مات سنة ٣٧٣ ه ولم يملك غير تسعة اشهر.

#### المستنصر بالله

@ (451-137) @

#### 0 61454-1441D

هو ابوجعفر المنصور ابن الظاهر باص الله بويعله بالخلافة بمد وفاة ابيه ولقب المستنصر بالله فسار سيرة ابيه في العدل والاحسان وافاض من الصدقات ما اربي على من تقدمه . ولما تم امره ووجد الدولة قداختلفت والجباية قدانة قصت وضاقت عن ارزاق الجنود اضطرالي اسقاط كثير من الجند توفيراً لبيت المال ولكنه عاد بعد مدة واستخدم جنوداً كشيرة وسيأتي ذكر ذلك . وفي عهده ازداد المشتغلون بالعلوم والفنون رغبة واشتغالاً ببغداد وكثر الولوع بالادب والشعر وأكثر هذه الخليفة من تشييد المدارس والمساجد والمشاهد ووسع الطرقات واكثرمن الصدقات. وأمر سنة ٢٣٧ه انتضرب الدراهم الفضية ليتعامل بهابدلاً من الدراهم المتخذة من قراضة الذهب فجلس الوزير واحضر رجال الدولة والامراء والتجار والصيارفة وفرشت البسط وافرغ عليها الدراهم وقال الوزير: وقد رسم مولانا امير المؤمنين لمعاملتكم يهذه الدراهم عوضاً عن قراضة الذهب رفقاً بكم

وانقاذا لكم من التعامل بالحرام من الشصرف الربوي . ثم سعرت هذه الدراهم واعتبركل عشرة بدينار .

وكان هذا الخليفة عاقلا اديباً مغرماً بالعلوم ومن فرط حبه للعلوم انشأ في قصره مكتبة جع فيها من الكتب الخطية النفيسة النافعة مالا بحصى وكان يعظم رجال الادب والعلم ويحترمهم احتراماً زائداً ينفق عليهم الاموال ويحب الادب واهله حباً جاً

وفي ايامه قويت شوكت التر وعظم شأنهم فارسل السلطان جلال الدين خوارزم شاه صاحب العراق العجمي وخوزستان واذربيجان رسولاالى الخليفة سنة ٢٤ هو آخرالى الملك الاشرف ورسولاالى علاءالدين السلجوقي يستنجدهم على التر ويحذرهم عاقبة أمرهم قائلا ان المصلحة تقضي بالاتفاق والاتحاد نجاه هذا العدو لدفعه عن البلاد فلم يجبه احد من هؤلاء الثلاثة (١) وسبب اختلافهم هذا تمكين التر من البلاد فشنوا الفارات في ديار بكروا لجزيرة وغيرها بقيادة ملكهم قاء آن ثم استولواعلى بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق سنة بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق سنة بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق سنة بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق سنة بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق سنة بلاد كثيرة لاحاجة لذ كرها في هذا المختصر . ثم حلوا على العراق المنه جنوداً عظيمة فارسل لقتالهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين اقبال الشرابي مع عساكرهما وكانوا ما ئة الف فارس فالتقوا بالتتر وهزموهم . ثم الشرابي مع عساكرهما وكانوا ما ئة الف فارس فالتقوا بالتتر وهزموهم . ثم

<sup>«</sup>١» وينقل أن الذي أرسل الرسل هو الملك الأشرف أرسلهم إلى الخليفة والى السلطان علاء الدين صاحب الروم يخبرهم بوصول التتر قرب تبريز في طلبه واستنجدهم وحذرهم عاقبة أمرهمافلم يجبه أحد .

عادوا سنة ٢٣٦ ه فرجت عساكر بغداد والتقوا فوق خنتين فهرموهم وردوهم على اعقابهم ثم اعادو الكرة فدحروا ايضاً . رعلى اثر ذلك خافوا من عودة الكرة فنصبوا على سو ربغداد المنجنيةات. والمستنصر هذاهو الذي بنى المدرسة المستنصرية ببغداد .

#### المدرسة المستنصرية

بني المستنصر بالله المدرسة المستنصرية على الضفة الشرقية من دجلة وتولى عمارتها الوزير مؤيد الدين ابوطالب محد ابن العلقمي ورتب فيها غرف الثدريس والمنام والطعام وغرف المدرسين وجعل فيها مستشفأ وصيدلية وحماماً وداراً للوضوء ومسجداً للصلاة وغرفاً للحلاقة ومطبخاً وخزانة للكتب وانباراً فيهكل ما يحتاج اليه التلامذة من لبس واكل وشرب وكتب وورق وحبر وغير ذلك . وخصص فرشاً و بسطاً وسرائر ومصابيح وثياباً مختلفة وورقاً وحبراً وزيتاً وصابوناً وكل ما يحتاجون اليه لتحصيل العلوم عدا الرواتب الكافية وما يطبخ يومياً من الطعام الفاخر ومايقدم لهم من الخبز والحلوى والفواكه المختلفة واللحم . وفرش غرفها بافخر الفرش ورتب لها البوابين والفراشين والخدم والطباخين وجعلها وقفاً على المذاهب الاربعة وجعل لكل مدرس من مدرسي هذه المذاهب ايواناً ومسجداً وموضع تدريس ( وهو قبة خشب صغيرة فهما كرسي ) وجعل لكل من هؤلاء المدرسين معيدين يعيدان الدرس

مجلس الواحد في يمين المدرس والآخر في شماله. فكان يدرس فيها علم الاصول والفروع والحديث والفقه واللغة والفرائض والقواعد العربية وعلم القوافي وعلم الطب والحساب والمساحة ومنافع الحيوان وعلم الصحة وتقويمالبلدان ونقلالي مكتبتها مائتين وتسمين حلامن الكتبالخطية النفيسة الختلمة وشرط ان يشنغل في هذه المكتبة عشرة ممن يعنُون بعلم الحديث وبني فيجانب هذه المدرسة داراً لتلقين الصبيان الايتام القرآن ورتب لهم معلماً ومعيدا وخادماًواجرىالماءالىالمدرسة وفروعهاوجامها ومطبخها وكان يوم ذاك يدرس فبهاعاماء عظام من كل علم وفن وطب وكانت غاصة بالطلاب وكان فيهاما ئتان وثمانبة واربعون تلميذاً من الذين يشتغلون بعلوم الدين فقط وكانوا يسدونهم الفتهاء عدا المعلمين والشيوخ ومن يرتب الكتب للملامبذوعداالطييب والصيدلي والمضمد الذين بني لهم بهوأ تجاه المدرسة جعل فيه كل ما يحتاجونه لصنعتهم وجعل في جدار هذا البهودا مرة عجيبة على صورة الفلك فيها طاقات صغيرة لها ابواب من الذهب فاذا مضت الساعة الاولى من النهارا والليل انفتح باب من تلك الابواب وخرج باز صغير مصنوع من الذهب فيرمي بندقة من فمه في طاسة من الذهب لها صوت كصوت الساعة الكبيرة اليوم ثم يعود الى محله وتعود البندقة الى محلها واذا مضت ساعتان خرج من كل باب باز (اي بازان) فيرمى كل واحدمنهما من فمه بندقة في كاسته متعاقبين وهكذا يشتغل البازان ليلاً ونهاراًعلى عددالساعات ليعلم الاساتذة والتلاميذ أوقات الدرس واوقات الصلاة وفي سقف هذا البهوساء زرقاء تطلع منها شمس من ذهب عند طلوع الشمس وتدور في ذلك الفلك مع دورانها وتغيب مع غيابها . وهناك قر مضي أذا جاء الليل طلعوداركما يدور قر الساء ثم يغيب .

ابتدأ هذا الخليفة في عمارة هذه المدرسة الكبرى سنة ٢٥٥ هواتمها في سنة ١٩٠٠ هواتمها في سنة ١٩٠٠ هواتمها في سنة ١٩٠٠ هواتمها في قضى في أبنائها خس سنوات وانفق عليها الموالاً طائلة واوقف عليها عدة قرى وضياعاً وقد فتحها في يوم خيس من شهر رجب واحتفل بها يوم فتحها احتفالاً عظياً حضره الخليفة والامراء ورجال الدولة والقضاة والعلماء والادباء والشعراء وغيرهم كالحتفل بها عندما وضع الخليفة الحجر الاساسي واكثر الشعراء من وصفها يوم ذاك منهم ابو المعالي عبد الحيد الشهير بابن ابي الحديد شارح نهج البلاغة اذقال واصفاً لها في قصيدته التي مطلعها:

وضع الأمام بها اساس بنائه والموج بين جمجم ومن مجر ولما تم بناء هذه المدرسة انشأ الخليفة بجانبها حديقة بنا فيها محلاً يشرف على ألمدرسة فكان يأتي كل يوم بعد صلاة العصر لمراقبة ما بجري في مدرسته أمن الاعمال وتفقد شؤونها .ويجدر بنا ان نذ كر للقراء ما جرى على هذه المدرسة بعد تأسيسها حسب ماعلمناه عنها ثم نعود الى ما محن صدده .

#### (ما صارت اليه هذه المدرسة)

بقيت هذه المدرسة على نظامها وانتظامها اعواماً وغصت بالتلامذة واشتهرت في العالم حتى اذا ما جاء هو لاكو النتري واستولى على بغداد سنة ٢٥٦ ه وقرض الدولة العباسية ضعف شأنها ولكنها معذلك كانت حافلة بالعلماء والتلامذة ثم اخذت في عهد الدول التي اعقبت الدولة الايلخانية تنحط يوماً فيوماً ثم خربت بسبب توالي النكبات على هذه المدينة وانتقال الحكرفيها من يدالي يدحتي اصبحت خاوية على عروشها لم يبق فمها غير نصف ابنيتها تقريباً ( اذ كان من اجزائها محل جامع الاصفية الذي بناه الوزير داود باشأ والى بغداد وكذلك سوق المولى خانة وسوق الهرج وسوق دانيل وسوق الرماح وما اتصل به وسوق الاطراقجية ومايليه وسوق السبلان والمقهى المعروفة بقهوة الممنز والادارة النهرية والخان الملاصق لها الآن وكان مطبخها والحمام الذي اشترته الحكومة التركية اخيراً من بعض الاهلين وادخلته فيها عندما جعلتها مركزاً للكارك) ثم تغلب عليها المتنفذون وصارت تثداول من يدالى اخرى وسميت باسماء مختلفة وعرفت اخيراً مخان المصالوة . فلما تولى امارة العراق الوزير سلمان باشا الكبير المقتول سنة ١٧٧٥ هـ اشتراها ممن وصلت اليه من خالص ماله وجعلها وقفأ ولكنه خصص ريعها لمدرسته المعروفة عدرسة سلمان ياشا – أذ كانت يوم ذاك مخزناً لأموال التجار – ولما انقضى عهدذ لك الوزير استلمتها دائرة الاوقاف واخذت تنفق ريعها على مدرسته

ثم وضعت قيادة الجيش العليا في بغداد يدها علبها وجعلتها مخزناً لملابس الجنود ولما طالبتها دائرة الاوقاف باعادتها اسكتتها بدفع اجرة سنوية حتى اذا ماجاءالقائد المشهور رجب ياشا التركي الى بغداد سنة ١٣١١ ه باعها الى دائرة الكمارك بالف وخسائة ليرة عثمانية يقال انه انفقها على بناء ديوان الجند الذي كان في الثكنة العسكرية وظلت دائرة الاوقاف ساكنة عن امرها مدة خوفاً من بطش ذلك الطاغية ومن جاء بعده من القواد والولاة الذين لايهمهم ام المعاهد العلميه وخصوصاً القديمة منها سيما ما تركه العرب حتى دخلت سنة ١٣٧٩ ه فرأت دائرة الاوقاف أن الفرصة قد حانت للمطالبة بهذه المدرسة فأقامت الدعوى على ثبوت وقفها وساعدهاعلى ذلك جاعة كبيرة من رجال العلم والادب وكان القاضي بيغداد حينذاك محمد عاصم بك وبعد أن شهد نحو الحسين رجلاً من العدول في وقفها وابرزت الوثائق الرسمية ثبت لدي المحكمة انها وقف من قبل سليمان پاشا الوزير على مدرسته فحكم القاضي بردها وقفاً بشهادة التواتر والوقفيات وذلك في اليوم الثالث من ربيع الثاني سنة ١٣٢٩ ه ثم ارسل اعلام الحكم الى الاستانة اليصدقه شيخ الاسلام فاخفته اليد الظالمة هناك وظل نسياً منسياً حتى قامت الحرب العامة وغيرت الارض ومن عليها واحتل البريطانيون بغداد لتحريرنا وانقاذنامن الاستعماد سنة ١٣٣٥ ه فقلنا ستعود المستنصرية على ما كانت عليه ايام بانبهـــا . فولى يوم وجاء آخر وانقضي عام وتلاه حول وتغيرت أدارة البلاد من

احتلال عسكري الى حكومة موقتة الى دولة مستقلة عليها ملك هاشمي عربي الى وزارة تاو الوزارة الى عقد مجلس تأسيسي الى تأليف مجلس نيابي واذبرنه المدرسة عادت الى الكارك كاكانت عليه في العمد العماني الاخير فاضطرت وزارة الاوقاف في هذه السنة (سنة ١٣٤٤ هـ) الى المطالبة ببدل اجارتها اوتسليمها فامتنعت وزارة المالية عن ذلك مدعية ان وزارة المالية التركية قد اشترتها لديوان الكمارك منذ عهد بعيد وانها ملك لها . فشرعت وزارة الاوقاف بتجديد الدعوى السابقة فقامت المرافعات بين الوزارتين في الحكمة الشرعية ببغداد فشهد بوقفها جاعة كبيرة منخيرة الرجال وابرزت الوثائق الرسمية ولكن المحكمة الشرعية بصرها الله قررث اخيراً ويا للاسف رددعوى وزارة الاوقاف فاضطرت هذه الى تمييز ذلك الحكم الذي احزن رجال العلم والادب وجاء انموذجاً على اعمال رجال الحكومات في قرن العشرين للميلاد قرن العلم والمدنية والنور :ولاندريماذا يقولون لمن يقرأ ماهو باقعلى صدر الباب الشرقي لهذه المدرسة حتى اليوم من الكتابة التي نقشت عام بنائها وهي: بسم الله الرجن الرحيم . قد انشأ هذا الحل رغبة في ان الله لا يضيع اجر من أحسن عملاً ، وطلماً للفوز بجنان الفردوس ، التي اعدها للذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلا ، وأمران نجعل مدرسته للفقهاء على المذاهب الاربعة ، سيدنا ومولانا امام المسلمين وخليفة رب العالمين ابوجعفر المنصور المستنصر بالله امير المؤمنين شيد الله معالم الدين بخلود سلطانه ، وأحيا قاوب اهل العمل بتضاءف نعمه واحسانه . وذلك في سنة ثلاثين وسيائة . وصلى الله على سيدًنا محمد النبي وآله .

ولنعد الى ما نحن بصدده . توفي المستنصر بالله سنة ١٤٦ ه وكانت سيرته سيرة عدل وحلم وكرم ونهوض بالعلم . فبويع بعده لابنه عبد الله ولقب المستعصم بالله .

المستعصم بالله

( 4341 - VOA1 d ))

هو عبدالله بن المستنصر بالله . كان يوم توفي ابوه نازلاً في قصر التاج فاستدعاه رجال الدولة الى قصر ابيه فخضر وجلس في بهو المبايعة وحضر الوزير واستاذ الدار (قصر الخلافة) ورجال الدولة والامراء والقضاة والعلماء والوجوه فبايعوه بالخلافة ولقبوه المستعصم بالله . ولم يحضر في حفلة المبايعة احد من اعمامه ولا اولام وامتنعواعن الحضور وعندما تمت البيعة امر الخليفة بغلق باب الفردوس الذي يحتوي على دورهم فاغلق عليهم وظلوا ثلاثة ايام بغير طعام لايدخل عليهم احد فاضطروا الى الا ذعان وطلبوا ان يحضروهم للمبايعة فاحضره هم فبايعوه مكرهين . والظاهر أنهم امتنعوا عن مبايعته بادئ بدء لكونه ضعيف الرأي غير كفو لهذا المنصب الخطير .

(المستعصم في قصره)

لما استب امرهذا الخليفة عاد الى قصر التاج واقام فيه بعدان زاد في عمارته وزخرفته (١)وبني فيه منظرة كالعريش تشرف على دجلة جعل فوقها قبة من الخشب مزخرفة بالنقوش والتذهيب البديع وفي وسط المنظرة المائدة الثمينة وفي صدر المنظرة سرير الخليفة وفي أرضها السجاد الثمين عليه الرسوم البديعة وفوق السجاد الوسائد المطرزة .وفي هذا القصر دار العامة (غرفة الاستقبال) كانت مفروشة احسن الفرش بالستائر والنمارق والارائك وفيها انواعالزخارف وفيصدرها كرسي الخلافة وكان الخليفة اذا اراد الجلوس في هذا المحل لمة ابلة الناس يلبس ملابسه الرسمية وهي جبة سوداء وعمامة كبيرة . اما اذا اراد الجلوس في مجلس انسهولهوه تزى بزي الاتراكوابس ثوباً ابيضاً شهالقباءفيه رسوم ذهبية وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر اسود وكان في هذا القصر سبعائة جاوية من الجواري الحسان عداالعدد العظيم من الخدم المعروفين بالخصيان الذين كان احدهم اذا خرج من القصر مشى بين يديه امراء الجنود وسلت حوله السيوف وكان لهم نفوذ كبير بومذاك وكلهم تبع لاستاذ الدار الذي كان هو الآم الناهي في هذا القصر وكان يعرف بالصاحب

 <sup>( 1 »</sup> وقعت على هذا القصر صاعقة في ايام المقني سنة ٩٤٥ ه فاحترق وبقيت النار تعمل فيه تسعة ايام ثم طفئت بعد ان احترق القصر كله . ثم اعاد بنائه الحلفاء شيئًا فشيئًا حتى عاد كماكان قبلا ثم زاد فيه المستعصم وزخرفه وإقام فيه.

ويسمى رئيس الخصيان ايضاً وله سطوة كبيرة ونفوذ عظيم في شؤون الدولة السياسية والادارية اضعف رأي الخليفة واشتغاله باللهو والانس في هذا القصر البديع بين جواريه ومغنيه .

#### انحطاط الدولة

كان هذا الخليفة كشير العفلة عن امور دولته مغرماً باللهو والغناء منغمساً بالملذات ضعيف الرأي سي التدبير غلب على امره استاذ الدار وخدم القصر وجواريه واستبد في الاعمال ابنه الاكبر أبو العباس أحد المعروف عند العامة بابي بكر بل انه كان العوبة بين يدي ابنه هذا وصاحبه ركن الدين الداودار «امير الجيوش» ورجال القصر وجواريه حتى تسلطه ولاء على أمور الدولة واستبدوا بالاعمال وهو لاه في قصره غير ملتفت الى امور دولته فتوالت من اجل ذلك الأضطرابات سما في بغداد اذكثرت فيها المنازعات الاهليةوالفتن المذهبية بين السنة والشيعة سفكت في اكثرها الدماء الطاهرة واحرقت الدور وكان نصير الشيعة الوزير أبن العلقمي ونصير السنة ابن الخليفة والداودار حتى انهما كانا في اكثر الاحيان يحرضان الجنود على الفتك بالشيعة نكاية بالوزير على ان الوزير ما كان ليتجاهر بنصرة ابناء مذهبه بل كثيراً ماكان يسمى في الأصلاح بين الطرفين و يبذل جهده في سبيل ذلك .

استوزر هذا الخليفة مؤيد الدين أبوطالب محمد أبن العلقمي لدهائه

وكنفائته فكان وزيراً خبيراً بتدبير الملك ناصاً للخليفة باذلاً جهده فيا يعود بالصلاح للدولة ولكن الخليفة مع حسن ظنه بهذا الوزير القدير ما كان يصغي لنصائحه الا قليلاً لانه كان طوع ارادة ابنه ومن التف حوله من رجال القصر وجواريه والداودار ومن على شاكلته من رجال الحكومة الذين صاروا سبباً لضعف الدولة وانقراضها.

وبينماالخليفة لاه في قصره بين جواربه وفي مجالس انسه والاضطرابات تزداد يوماً فيوماً والفتن الاهلية المذهبية قائمة على قدم وساق ورجال الدولة في نزاع وانشقاق والجيش في أنحلال والدولة في ضعف مستمر اذ بالتتر قد زحفوا على المواق بقيادة هولا كوخان بن تولي بن جنكيزخان المغولي الشهير .

#### زحف التترالغول على بغداد

كان جنكرخان المغولي قد تغلب على عرش المغول وضم الى مملكته عدة ممالك واكتسح بلاداً كشيرة حتى تمكن من انشاء مملكة عظيمة تمتد من البحر الحيط الى البحر الاسود ودخل في سلطانه الملايين من الصينيين والتنكوت والافغان والهنود والفرس والترك وغيرهم فلما مات سنة ٢٧٤ اقتسم مملكته اولاده الاربعة وعرفوا بالخاقاتات وصارت بلاد المغول نصيب ابنه تولي «طلوي» احد هؤلاء الاربعة فولى هذاابنه هولاكو على بعض المقاطعات ولماقويت شوكته واستفحل امره استقل بهائم

ملك بلاد فارس سنة « ٩٥٣ » ه وقد عرفت دواته فيها بدولة اياخان اومغول الفرس ثم طمع في العراق وكان قد علم بضعف شأن الدولة العباسية واختلاف كلة رجالها في بغداد فارسل فرقة من جنوده الى العراق ولما اجتازت الحدود جهز الخليفة المستعصم بالله جيشاً اصدهم وقتالهم فلم ينمكنوا من منازلة جيش الخليفة لانه كان حينداك اكثر عدداً من المهاجين وذلك سنة ٢٥٣ ه

ولما كانتسنة ١٥٥ ه عزم هولا كو على محو الدولة العباسية من عالم الوجود فحمل على العراق من همذان بحيش جرار من قومه المغول « قيل كان عدده اربعائة الف مقاتل بين فارس وراجل » فاجتاز بجيوشه الحدودوتوغلفي البلاد العراقية الشرقية وكان الخليفة المستعصم بالله قد سرح اكثر الجنود عندما تولى منصب الخلافة لسبب قلة المال باشارة وزيره ابن العلممي على ما يقال فلم يتمكن من تجهيز جيش كبير لصد هذا الطاغية فارسل اربعين الف مقاتل و بعد معارك شديدة أنهزم عسكر الخليفة وتقدم هولاكو بجيوشه حتى نزل على مرحلتين من بغداد وبث قواده وجنوده حول بغداد . فاستيقض الخليفة من سباته وانتبه من غفلته وادرك خطورة موقفة بعد أن كان يقول لمن يشير عليه والاستعداد للتَّتر و يخوفه منهم « ان بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي اذا تنازلت لهم عن باقي البلاد ولا يهجمون علي وأنابها وهي بيتي ودار مقامي » نجمع

رجال دولته للمشاورة فاشار الوزير باسترضاء هولاكو بالاموال الكثيرة والهدايا الثمينة واشار الداودار وابن الخليفة بالحرب واشار خير هؤلاء بمالا فائدة فيه و بعد مفاوضات طويلة قرر الخليفة مباشرة الحرب وارسل عسا كرد بقيادة الداودار فالتق بالمغول وبعد قنال عنيف تمزق حيش الخليفه ونجا من فر الى بغداد وذلك في اوائل محرم سنة ٢٥٠ ه.

# سقوط بغداد بيد المغول

على أثر اندحار جيش الخليفة تقدم هولا كو من الجانب الشرقي وتقدم قواده من الجانب الغربي فالتي الحصار على بغداد من كل الجهات ونصبت جنوده على المنجنيقات والعرادات والآت النفط فايقن الخليفة بمجزه وضعف جنوده واستولى عليه الرعب فارسل الى هولاكو في طلب الصلح وترددت الرسل بينهما بدون جدوي وبدأ المغول بضرب المدينة بالحجارة والنفط والسهام واخذت قنابل المنجنيقات واللفائف النفطية تتساقط بشدة على قصور الخلفاء ودور بغداد واسواقها وكان لها دوي هائل. وكانت جنود بغداد تحييهم بمثلها تقريباً . ثم حمى وطيس الحرب واشتد الحصار وامر هولاكو جنوده ان يكتبوا على السهام التي يرمونها على المدينة « ان من لم يقاتل فهو آمن على نفسه واهله وماله » ففعلوا ذلك ودافعت جنود الخليفة دفاع المستميت ولكنها لم تدمكن من صدهجمات هذا العدو القوي الشديد وبعد عدة هجمات احتل المغول اسوار بغداد بعد حصار دام احد عشر يوماً واضطر الخليفة الى الخضوع والتسليم لهذا الفاتح وارسل يستأذنه بالخروج اليه فاذن له فخرج في جمع من رجال دولته واعيانها والقضاة والائمة فانزل عند باب كلواذا ثم خرج اولاد الخليفة وارسل عامة اهل بغداد شرف الدين المراغى وشهاب الدين الزنكاني ليأخذا لهم الامان.

وعلى اثر ذلك سلمت المدينة ودخلتها جيوشهولاكو ففتكوا باهلها فتكأ ذريعاً وقتلوا كشيراً من الوجوهوالاشراف ونيرهم ودام القتل والنهب سبعة ايام واصاب اهل بغداد بمالم يصب مثله بل كانت هذه الحادثة من اعظم المصائب على الاسلام والمسلمين . ثم نودي بالامان في أواخر شهر محرم « سنة ٥٦٦ ه » و دخل هولاكو المدينة دخوله الرسمي واستولى على كل ما كان في قصر الخلافة من الاموال الثمينة والمجوهرات والجواري وامر بالكتب التي كانت في قصور الخلفاء فالقيت في دجلة . وعلى اثر ذلك قتل الخليفة المستعصم بالله وولديه الاكبر ابا العباس احمــد والاوسط أبا الفضائل عبد الرحن وجاعة من الخواص وذلك في شهــر صفر من السنة المذ كورة . واسر بناتالخليفةوابنه الصغير مبارك( وكان طفلاً فارادقتله فشفعت له زوجة هولاكو فعني عنه ) فتشتت من بقي من بني العباس في البلاد وبذلك انقرضت الدُّولة العباسية من العراق بعد ان دامت ٥٧٤ سنة من سنة ١٣٣٧ الى سنة ٥٥٦ ه وعدد خلفاً بها ٢٧ خليفة اولهم السفاح وآخرهم المستعصم بالله . واصبحت عاصمةالعباسيين تحت سلطة المغول بعد ان كانت مركز الخلافة الاسلامية التي تثبت ماوك العالم الاسلامي على عروشهم بتقاليد ها و يحترمها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها .

## (لماذا حمل هولا كوعلى بغداد)

ماحل هولاكو على بغداد الاطمعا باراضي العراق الخصبة الكثيرة الخيرات التي تحكمها دولة منهوكة القوى تسربت فيها الفتن ونحسكم فيها الانشاق واستونى عليها الضعف واشتغل زعيمها باللهو والانس، بعد أن فتح بلاد فارس الواحدة تلو الاخرى واستولى على مدن كانت احصن البلاد واشدها قوة ، وحدت به نفسه الى انشاء دولة كبيرة مترامية الاطراف معتمداً على قومه المغول الاشداء الخاضمين لاوامره ونواهيه متبعاً خطة جده جنكبز في فتوحانه وشدة بأسه وقسونه . ولا يعقل ان يزحف هذا الفائح الشهير بجنود جرارة على مرك.ز الخلافة الاسلامية بتحريض ابن العلقمي وزير الخليفة «كما يقول بعض المؤرخين ».معتمداً على ذلك فقط كالايعة ل ان الذي يحمل على بغداد بار بعائة الف مقاتل يحتاج الى طلب النجدة عند محاصرته قلاع الملاحدة من خليفة ضعيف لم يتمكن يوم العسرة من تجهيز جيش يزيد على اربعين الف مقاتل ولا يستظيم الدفاع عن عاصمته شهراً.

فلوسلمنا جدلاً للقائلين بذلك اذن فن الذي يكون قد حرضه

على فتح كيلان وخراسان واصبهان وهمذان وجيع البلاد الفارسية. ولا يخفى مقدار ما يعانيه من يقوم بمثل هذا العمل الكبير ومن الذي دعاه لاخذ الجزيرة وما يلبها وملك الخوارزمية ومن اطمعه في آسية الصغرى وسورية . وكيف يعقل ان يأمن هذا الداهية ابن العلقمي مع علمه بخيانته لخليفة هفيوليه بعد سقوط بغداد منصباً رفيعاً فيها . عجيب والله ام هؤلاء القوم الذين حادوا عن الحقائق وحلوا على هذا الوزير حلات تجلي فيها التعصب المذهبي الذي يشين التاريخ . ولوائهم انصفوا ونبذوا مقاصدهم السياسية وتعصباتهم المذهبية جانباً لما الصقوا بهذا الرجل تلك المهم من التحريض والخيانة والتحرب للشيعة والسعي لحوالا ولة المباسية الى غير التحريض والخيانة والتحرب للشيعة والسعي لحوالا ولة المباسية الى غير العقل السلم . ولما استمروا في الضرب على وتر التافيق .

اقول هذا غير مبال بنقد المغرضين مها زعموا لاني غير متعصب لمذهب وليس لي بهذا النقد مأرب وماغايتي الا اظهار المقائق القراء خدمة التاريخ . ولاجل ان يقف القارئ على الاسباب التي جلت هولا كو على فتح بغداد وغيرها والى ما كان يرمى به الملوك وماكان عليه من شدة البأس . نقلت الكتاب الذي ارسله الى صاحب حلب بعد فتح بغداد وهذا نصه :

يعلم الملك الناصر اننا نزانا بغداد في سنة ٥٠ هـ وفتحناها بسيف الله تعالى واحضرنا مالكها وسألناه مسئلتين فلم يجب لسؤالنا فلذلك

استوجب منا العذاب كم قال في قرآ نكم ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغير وا ما بانفسهم . وصان المال. فآل الدهر به الى ما آل. واستبدل النقوش النفيسة بنقوش معدنية خسيسة . وكان ذلك ظاهرقوله تعالى. ووجدوا ما عملوا حاضراً . اننا قد بلغنا بقوة الله الارادة . وبحرت بمعونة الله في الزيادة ولا شك ان نحن جند الله في ارضه خلقنا وسلطنا على من حل عليه غضبه . فليكن لكم فيما مضى معتبر . وعاذ كرناه وقلمناه مز دجر. فالحصون بين أيدينا لاتمنع . والعساكر للقائنا لاتضر ولاتنفع . ودعائكم علينا لا يستجاب ولا يسمع . فاتعظوا بغيركم . وسلموا الينا اموركم . قبل أن ينكشف الغطا ويحل عليكم الخطأ . فنحن لا نرحم من شكا . ولا نرق لمن بكا ... فما لكم من سيوفنا خلاص ولامن سهامنا مناص. فيولنا سوابق. وسمهامنا خوارق. وسيوفنا صواعق. وعقولنا كالجبال وعددنا كارمال. فمن طلب منا الامان سلم. ومن طلب الحرب ندم. فان انتم اطعتم امن ناوقبلتم شرطنا. كان الجمالنا وعليكم ماعلينا. وان انتم خالفتم امرنا . و في غيكم تماديتم فَلا تلومونا ولوموا انهسكم . فالله عليكم بإظالمين . فهيئوا للبلاد جلباباً. وللرزايا اترابا . فقد اعذر من انذر وانصف من حذر لانكم اكلتم الحرام وخنتم بالايمان. واظهرتم البدع واستحسنتم الفسق بالصبيان . فابشروابالذل والهوان . فاليوم تجدون ماكنتم تعملون . وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون. فقد ثبت عندكم اننا كنفرة. وثبت عندنا انكم فجرة : وسلطناعليكم من بيده مقاليدالامورمقدرة . والاحكام مدبرة . فعزيزكم عندنا ذليل . وغنيكم لدينا فقير . ونحن مالكون الارض شرقاً وغرباً . واصحاب الاموال نهباً وسلباً . واخذنا كل سنينة غصباً . فميزوا بعقولكم طرق الصواب . قبل ان تضرم الكفرة نارها . وترمي بشرارها . فلاتبق منكم باقية . وتبقى الارض منكم خالية . فقد ايقظنا كم حين راسلنا كم . فسارعوا الينا برد الجواب بتة . قبل ان يأثيكم العذاب بعنة . وانتم تعلمون .

### اسباب انقراض الدولة العباسية

قامت الدولة العباسية على اتقاض الدولة الاموية سنة ١٣٧ه فاشتغل خلفاؤها الاولون بادي الامر في تأسيس الدولة ثم شرعوا في تعمير البلاد ونشر العلوم والمعارف وبذلوا لذلك اموالاطائلة فعمرت البلاد وكثرت فيها الثروة وزهت بالعهوم والفنون وامتلات خزائن الدولة بالمال خصوصاً في عهد الرشيد والمأمون الذي انتشرت فيه العلوم والمعارف انتشاراً مدهشاً حتى بلغت الدولة معظم ثروتها ومنتهى عنها ومجدها. وكان العامل الاكبر لهذا الرقي العظيم الذي اوصل الدولة الاسلامية الى لوج المدنية والحضارة والعمر انسداد رأي الخلفاء ووزائهم وصدق ولانهم وعدهم واشتغال الناس بالتجارة والزراعة والعلوم والفنون تحت راية اولئك الخلفاء العادلين الذين اطلقوا حرية العمل والدين و بذلوا جهدهم في العلماء العادلين الذين اطلقوا حرية العمل والدين و بذلوا جهدهم في العلماء العادلين الذين عانوا نحو مشتي مليون الى مشتين وخسين مليون من

أمم مختلفة يوم اتسع نطاق هذه الدولة فبلغت حدودها من الشمال الى اعلى تركستان في آسيا وجبال البيرينية في شمال اسبانيا وفي الجنوب الى بحر العرب والاقيانوس وصحراء افريقية ومن الشرق الى بلاد السند والهنجاب من بلاد الهند ومن الغرب الى الاقيانوس الاطلائطي فكنت مساحنها تزيد على ضعفي مساحة اورپا و ولاياتها ٤٤ ولاية لكل منها وال وقاض وبيت مال وديوان خراج وغير ذلك مما تحتاجه البلاد من الدواوين والموظفين .

ثم اخذت هذه الدولة في الانقسام فنفصلت منها الانداس ثم ولاد المغرب بيران ذلك الانفصال لم يؤثر عليها الا قليلاً. ولما تولى المعتصم وابعد العرب وقرب المماليك الانراك واقتدى به من جاء بعده من الخلفاء تغلب الاتراك على الدولة واستبدوا بالاعمال فضعف شأن الخلافة واصبح الخلفاء العوبة بيد هؤلاء الغرباء يخلعون منهم من ارادوا ويقتلون من شاؤا ويولون من احبوا حتى ادى ذلك الامر الى انقسام تلك الدولة العظيمة المجد المترامية الاطراف الى عدة دول بعضها فارسية وبعضها تركية اوكردية والبعض الاخر عربية ولكنها كانت تبايع للخليفة وتؤدي اليه المال - قليلاً كان اوكثيراً - وتخطب له وتضرب السكة باسمه . ثم ازداد امن الخليفه ادباراً كما ازداد الغرباء نجبراً واستبداداً فاخذت سلطة الخلافة تضعف شيئاً فشيئاً وانقطع عنها المال من الملوك المنفصلين منها حتى اصبح الخلفاء وليس لهم غير العراق وكات الحكم

فيه لمن غلب من الامراء وليس للخلفة غير الخطبة والتوقيع على التقاليد التي كانت ترسل الى هؤلاء المستقلين. ثم تناهت في الضعف فاستولى على امرها البويهيون الفرس واسسوا الدولة البويهية وسلبوا جميع حقوق الخلافة ودام ملكم في العراق الى ان قامت الدولة السلجوقية التركية فقرضهم من هذا القطر واستبدت بالاعمال حتى اذا ما ضعف شأنها بعد حين من الدهر نهض الخلفاء واسترجعوا نفوذهم في العراق وانفردوا فيه بالحم ولكنهم لم يهنأوا بالملك الاقليلاً حتى تولى الخلافة من اغفل امرها واشتغل باللهو والملذات فقامت الفتن الاهلية والمنازعات المذهبية وتكررت في بغداد وسفكت فيها الدماء وآل ذلك الى اختلاف الكامة وضعف الدولة ضعفاً اطمع الثار في محوها فحملوا بعددهم وعددهم على العراق وقرضوا الدولة العباسية من بغداد واصبحت اثراً بعدعين .

وخلاصة ما تقدم ان العوامل التي ادت الى انقراض الدولة العباسية هى تغلب الاتراك عليها وانهاك الخلفاء المتأخر بن على اللهو والانس وانغاسهم بالترف وغفلهم عن شؤون المملكة « ذلك الامر الذي هو علة العلل » وقيام الفتن الاهلية المذهبية التي توالت في العاصمة وادت الى اختلاف الكامة وانقسام رجال الدولة وضعف الحكومة ضعفاً ساقها الى الدمار.

# الدولة المغولية الترية الايلخانية في بغداد

( 107 - ATY ) A NOTI - ATTI

### ae V Te

A ( 774 - 707 )

قد تقدم ذكر استيلاء هولاكو على بغداد وما اجرى فيها من الاعمال غير ان هذا الفانح لما كان قد تنصر قبل بضعة اعوام بعد ان كان وثنياً اراد القاء الحجة على الناقين عليه في بغداد ورُبكين خواطرهم فامر ان يستفتى العلماء ايما افضل. السلطان الكافر العادل او السلطان المسلم الجائر. ثم جع العلماء بالمستنصرية لذلك فلما وقفوا على الفتيا احجموا عن الجواب وكان رضي الدين على بن طاووس حاضراً هذا المجلس وكان مقدماً محترماً . فلما رأى احجامهم تناولالفتيا ووضعخطه فيها بتفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر . فوضع الناس خطوطهم بعده (١) فامر هولا كو بنشر الفتيا وتواقيع العلماء على الجواب ولم يكتف بذلك بل انه بعد ان بث جنوده في اطراف العراق واخضعوا له جميع المدن العراقية نظم ادارة البلاد وابقي قوانينها على ما كانت عليه (٢) والف حكومة (١) الفخري . (٢) ما كانت قوانين البلاد غير احكام الشريعة الاسلامية مئذ الفتح الاسلامي الى انقراضالدولة العباسية ولكـنها قلماكانت في العهد الاخير موقعُ التطبيق

بغداد من رجال الحكومة السابقة فولى ولاية العراق في بغداد فخر الدين الدامغاني « رئيس دنوان الخلافة » وجعل له معاونين « مشاورين » مؤيدالدين بن العلقمي الوزير وابن درنوش ، رولي منصبقاضي القضاة نظام الدين عبد المؤمن . وولى على عمارة الرساتيق (٣) في شرقي بغداد احد بن عمران « عامل الخليفة على بعقو با » . وولى غير هؤلاء جاعة من اهل البلاد الذبن كانوا في خدمة الحكومة السابقة على بقية المناصب والدواوس. اما شحنةالعراق« نيابةالسلطان » وحاية بغداد فانه ولى علمهما قائد بن من قواده وهما ايلجكتاي وقراً بوغا تورين ، وترك لهما ثلاثة آلاف جندي تتري. ثم سار هولا كو بجيوشه الكشيفة قاصداً فشح آسيا الصغرى وسورية، بعد ان مكث ببغداد اربعين يوماً ، يظهر للمتأمل في هذه الاحوال ان حكومة التتر الاولى كحكومات الاشغال العسكري الذي نجر مه الدول الآن مع ان الدولة التي اسمها هولا كو لم تكن مستقلة تماماً بل كانت نحت سيادة الخان الاعظم وكانت تضرب السكة باسمه (٤) وقد سميت بالدولة الايلخانية نسبة الى لقب هولا كو « ايلخان » المعطى له من الخان

والتنفيذ لضعف الحلفاء وتلاعب المستبدين في مصالح الدولة ومناصبها ، على ان هذه الدولة منذ نشأتها حتى زوالها كانت مستبدة بالاعمال والاحكام ليس لرعاياها رأي في شي من الامور الادارية والسياسية الا ما قل وندر . (٣) الرساتيق هي النواحي التي في طرف الاقايم ويراد بها هنا الجهة الشرقية من بغداد . (١) ولكنه لما تولى السلطنة ارغون خان اشرك اسمه مع الحان الاعظم ونال بذلك بعض الاستقلال حتى اذا ما تولى غازان بن ارغون المذكور رفع اسم الحان من السكة وضربها باسمه وابطل الاعتراف بسيادة خاقان التتر ،

الاعظم موذككا خان. وكان من المقربين عند هولا كو نصير الدين الطوسي وهو الذي كان يُكتب اليه الرسائل العربية التي يرسلها الى ملوك العرب وباشارته ألف حكومة بغداد.

وبعد مضي ثلاثة اشهر من تأليف حكومة بغداد توفي ابن العلقمي فولى هولاكو مكانه ابنه شرف الدين ابا القاسم على بن مؤيدالدين بن العلقمي. وعندما استوزر هولاكو شمس الذين محمد الجويني سنة ٦٦٦ ه ولى على العراق علاء الدين عطاء الملك أخا الوزير الجديد فاحسن هذا الوالي السيرة والتدبير ونشر العدل والامن في بغداد وغيرها من المدن العراقية واهتم في اصلاح ما افسدته الفتن والحروب وحفر نهراً (١) من الفرات الى مشهد الامام على « النجف ».

وتوقي هولاكو سنة ٩٩٣ ه في مراغة بعد ان امتدت دولته واصبحت نشتمل على ثمانية اقالم : خواسان ، فارس ، اذر بيجان ، خوزسنان ، العراق العجمي « بلاد الجبل » ، العراق العربي ، اشورية ، الاناضول « او بلاد الروم التي كان مركزها قونية » .

### اباقا خان ابن هو لا كو

177 - 177 a

عندما مات هولا كو في مراغة سنة ٦٦٣ ه بويع بالسلطنة لابنه اباقا

(۱) بق هذا النهر حيناً من الدهر ثم اهملأمره وتراكمت فيه الرمال وسدت مجراه حق اذا ما فتح الشاه اسماعيل الصفوي بغداد سنة ١١٤ ه أمر بحفره فسمى بالنهر الشاهي . ثم قل ماؤه وكاد يعدم فكراه احدامراه الهند في لكنهور اسمه آصف الدولة هندما جاء العراق لزيارة مرقد الامام على سنة ١٣٠٩ ه فسمى نهر الهندية .

«ابنا » فأقر والي العراق ببنداد علاء الدين عطاء الملك على منصبه واودع اليه السلطة العامة على جيع الموظفين .

ولماكان اباقا حسن السيرة خدم العلم وقلد امور الاوقاف والمدارس في بغداد والموصل نصير الدين واذن له بصرف واردات الاوقاف على المدارش فها يحتاجه الاساتذة والتلامذة ،

وفي ايامه حدثت فتنة ببغداد بين المسلمين والنصاري الناطرة آلت الى نقل مركز الجاثليق من بغداد الى اربل سنة ١٩٨٨ ه وتحرير خبرها هوان نسطورياً كان قد اسلم قبل بضعة اعوام فقبض عليه جاثليق النساطرة « دنحا » وحبسه في داره اياماً فشاع أنه يريد تفريق الرجل في دجلة فثار المسلمون وتجهروا امام دار الحكومة وطلبوا من الوالي عطاء الملك اخذ الرجل من الجاثليق فلبي طلمهم وارسل الى الجاثليق يطلب ارسال الرجل اليه فامتنع الجاثليق من تسليمه واصر على ابقائه في داره فهجم الثائرون على دار الجاثليق واحرقوا بابها وتسلقوا الجدران فدخلوا الدار ولكنهم لم مجدوا فيها احداً لأن الجاثليق ومن معه الهزموا منها بماعدة رجال المكومة قبل ان مجموا علما ومنذ وقوع هذه الفننة ذهب الجاثليق الى اربل و اتخذها مركزاً له . ولم تنته الفتنة بين الامتين بخروج الجاثليق من بغداد بل عادت ألنية في السنة نفسها وذلك ان جاعة من الاسماعيلية حاولوا قتل الوالي عطاء الملك فقبض علمهم وقتلهم فشاع في بنداد أن هؤلاء من النساطرة وقد ارسلهم الجائليق من اربل

الى بغداد لقتل الوالي انتقاماً منه وان للاساقفة والمطارنة الذيز في بغداد يد في هذه الحادثة فأمر الوالي بحبسهم وظلوا في الحبساياماً ثم ثبت لديه برائبهم فأمر باطلاقهم .

ولم يهنأ عطاء الملك بولاية العراق طويلاً حتى وشي عليه مجد الملك عند اباقا الملك وأنهمه بمواصلة المصريين ومكاتبتهم سراً لمقاصد سياسية ضدالدولة فجاء اباقا الى بغداد سنة ٢٠٩ ه قاصداً التنكيل بالوالي ولكنه لم يجد ما يثبت تلك النهمة عليه ومع ذلك امر بحبسه وضيق عليه حتى اضطران يفتدي نفسه بالمال فتعهد للسلطان اباقا بتسليم مبلغ كبير من الذهب لخزينة الدولة على شرط ان يطلقه و يعيده الى الولاية فقبل السلطان بهذا الشرط غيران عطاء الملك عجز عن دفع ذلك المبلغ المعين دفعة واحدة فظل محبوساً ببغداد اشهراً ثم اطلق واعيد الى منصبه على شرط ان يسلم ما بقي عليه من المال اقساطاً.

وبعد ان مكث السلطان اباقا ببغداد شهوراً سافر الى همذان سنة محمه هومالبث ان عاد وطالب عطاء الملك بما بقي في ذمته من المال الذي تعهد به وارسل مجد الملك الى بغداد في السنة نفسها لاستيفاء ذلك المال وزوده بامر يخوله حق قبض المال او سجن الحاكم وارساله محفوراً المال وزوده بامر بحدالملك وعجز عطاء الملك عن دفع ما عليه صفقة واحدة اليه . فلما وصل مجدالملك وعجز عطاء الملك عن دفع ما عليه صفقة واحدة قبض عليه وجرده من الثياب وامر ان بطاف به على تلك الحالة في شوارع بغداد واسواقها ثم ارسله محفوراً الى اباقافي همذان و تولى هوالحكم على العراق واقام ببغداد

وبينًا عطاء الملك يساق الى همذان اذ بالسلطان اباقا مات قبل وصوله وذلك سنة ٦٨١ ه.

#### تكو داراغول او السلطان احمد بن هولاكو

#### 115----

توفى اباقا فبويع بالسلطنة لاخيه تكودار ( تا كودار ) بن هولاكو سنة ١٨٦ ه فلما تمامره اسلم وسمى نفسه احداً وكتب بذلك الى بغداد وغيرها من المدن التابعة لدولته . وعندما وصل ذلك النبأ الى بغداد اقيمت فيها الاعياد والافراح وزينت المدينة اثنى عشر يوما . وعلى اثر ذلك ارجع عطاء الملك على ولاية العراق ثم اصدر امراً بارجاع جيع الاوقاف والمدارس التي غصبها اسلافه منذفته واللعراق وباستثناء الكنائس والاديرة والقسوس والرهبان من دفع الجزية والتكاليف الاميرية فنفذ امره واحبته الرعية لحسن سيرته وتدبيره . ولحبه للسلم راسل الماوك في الصلح فتم له ذلك .

اما عطاء الملك فانه عندما وصل بغداد واستلم زمام الامور فيها قبض على مجد الملك وحبسه وعذبه عذابا اليماً وانتقم منه ثم هجم خدمه على مجد الملك وقتلوه وقطعوا اعضا به ووزعوها على النواحي وعلقوا رأسه على جسر بغداد . ولم تطل ايام عطاء الملك بعد هذه الحادثة فتوفي في اواخر هذه السنة ببغداد « ١٨٦ ه » ولما كانت سنة ٩٨٣ ه ثار ارغون بن اباقا بن هولاكو على عمه السلطان احد طمعاً بالملك وقامت بينهما الحروب

فانتصر اخيراً ارغون وتغلب على الملك ثم قتل احد هذا وتم له الامر.

### السلطان ارغون خان

477- · PFA

تولى السلطنة بعد السلطان احد سنة ٦٨٣ ه واول عمل قام ب توديم ولاية المراق\لاخيه بايدو اوغول وتميين اروق « اخوالوزير بوقا » قَنْداً للجيوش العراقية ثم جعل طبيبه الخاص سعد اليهودي الموصلي مفتشاً على مالية المراق سنة ٦٨٥ ه و لقبه سعد الدولة فاكثر هذا المقام في بغداد وولى اخاه فخو الدولة ناظراً عاماً على مزارع العراق وولى اكثر اقاربه اليهود في وظائف الحكومة ودوارينها في بغداد واخذ يوشي على قائد الجيوش العواقية واخيه الوزير بوقاحتي اثبت خيانتهما عند السلطان فاقامه مراقباً على واردات الدولة وخزائنها فاغتر هذا بمنصبه وطغى وتجبر حتى أنه حبس الزين الحظائري ضامن الثمغات ومجد الدين اسماعيل بن الياس سنة ٨٨٦ ه واستوفى منهما المال الذي في ذمتهما للحكومة ثم أمر يقتلهما وقتل جاعة من موظفي المكومة ببغداد منهم منصور بن علاء الدين صاحب الديوان. وقتل سنة ٦٨٩ ه جال الدين ابن الحلاوي النوي بنهمة الله كتب ذماً في المهود . وزاد تجبره وظلمه واستبد هو واقرباؤه بالإعمال حتى كرهه الناس ونقموا عليه فاتفق رجال الحكومة في بغداد مع جاعة من الوجوه على الفتك به والتخلص من غروره وطيشه فقتاوه غيلة وثار المسامون على اليهود وهجموا على محلاتهم فحدثت فتنة عظيمة بين الفريقين قتل فيها عدد كبير من الجانبين وذلك سنة ٦٩٠ ه قبل وفاة السلطان ارغون خان .

ومن الحوادث التي وقعت في بغداد في عهد السلطان ارغون ان امير الجيش العراقي اروق امر سنة ٦٨٧ هـ ان تكون احكام الميراثوفقاً المذهب الشافعي فاتفق موت رجل ليس له غير ابن عم فاراد ان يرث مورثه فانكر النواب نسبه ووضعوا ايديهم على تركة المتوفي فاستغاث الرجل بالعامة فثاروا بدعوى ان النواب غيروا التقسيم الشرعي وقصدوا النواب فاختفوا خوفا من القتل وتحصنوا في بيونهم فنهبت العامة بعض الاسواق فكفهم الديوان عن ذلك وخرج النواب من بغداد قاصدين بلادهم فلقيهم الاكراد بالجبل وقتلوهم . ثم حدثت فتنة اخرى في ايامه ايضاً وذلك ان عن الدولة سعد بن منصو ربن سعد الملقب بابن كمونة الفلسفي البهودي كان قد الف كتابا سماه الابحاث عن الملل تعرض فيه بذكر النبوات فشاع خبره في بغداد فثار العوام في يوم الجمعة وهاجوا وماجوا وتجمهروا على دار هذا الفلسفي قاصدين قتله فركب تمسكاي شحنة المراق ومجد الدين ابن الاثير وجاعة من الحكام الى المدرسة المستنصرية واحضروا قاضي القضاة والمدرسين لتحقيق ماشاع وارسلوا فيطلب الفلسفي فاختفي وتجمهر الثائرون على أبواب المستنصرية فركب

قاضي القضاة منها قاصداً الجامع لصلاة الجمعة فمنعه الثائرون حتى اضطروه الى الرجوع الى المدرسة فخرج ابن الاثير ليسكن الثائر بن فاسمعوه اقبح الككلام ونسبوه الى التعصب لابن كمونة والدفاع عنه . وزاد الهياج فاضطر الشحنة الى استعال الحيلة وامن فنودي ببغداد باجتماع الناس في الغد عند ظاهن السور لمشاهدة احراق ابن كمونة محولاً في صندوق الى الحلة الى اماكنهم فارسلت المكومة المحلية ابن كمونة محولاً في صندوق الى الحلة فاقام فيها حتى مات بعد قليل وكان ابنه كاتباً هناك قبل هذه الحادثة والظاهن أنه اقام عند ولده بعد هذ النكبة . ولهذا الفلسفي عدة تأليف في الفلسفة و غيرها . ومات ارغون خان سنة ٩٥٠ وهو اول من ضرب في السكة اسمه مع اسم الخان الاعظم الذي كان هو واسلافه نحت سيادته .

### السلطان كيخاتو خان

₽ 795 - 79°

ولمامات السلطان ارغون سنة ٩٠٠ ه تولي السلطنة بعده كيخا توخان « كيخا خان » ويسمى ارناغين وكان هذا سيي التدبير فسار سيرة ذميمة وانهمك على الملذات واللهو واسرف وابذر حتى انه اصبح من كثرة تبذيره في اشد الحاجة الى المال واضطر لبيع المناصب والولايات فقلدها لمن بذل له اموالاً كشيرة ثم اضطر الى الغاء النقود المعدنية ثم اصدر اوراقامالية سماها الشاو وجعلها انواعاً مختلفة منها ما هو بقيمة دينار واحد ومنها ماهو بقيمة خسة دنانير ومنها بقيمة عشر دنانير؛ ثم الدرهم الواحد، وجعل كل نوع من هذه قطعة من ورقة موسومة بعلامة حراء وعليها قيمتها ، وامر ان ريسلم رعاياه ما عندهم من ذهب وفضة الى الخزينة ويستعيضوا عنها بثلك الاوراق ، وتهدد بالقتل من خالف ذلك الامر فضاق الامر بالناس وهاجر كثير من اهل البلاد الى اقطار بعيدة تخلصاً من ظلمه ،

طغى كيخا تو وازداد ظاماً وتبذيراً حتى اضطربت امور مملكته وثار عليه بايدو خان (بيدو) احد رجال الاسرة المالكة والتف حوله الامراء وجهز جيشاً كبيراً من متطوعة التتر فحمل بهم على كيخا تو ودارت بينها حروب شديدة فتغلب بايدو خان على العراق ثم استولى على الموصل واخيراً قتل كيخا تو في تبريز وتم له الامر سنة ١٩٤ ه.

# بايدوخان بن طرغاي بن هولا كو

₱ 790 - 798

كان بايدوخان قبل ان يتبوأ عرش الملك قد ارسل بعض رجاله الى بغداد لقتل حاكمها محمد السكوريجي فلما قتلوه سنة ١٩٤ هـ أر اليغداديون وانتقضوا على الحكومة فسادت الفوضي في المدينة واختل نظامها حتى اذا ما تم الاص لبايدو خان ارسل احد رجاله المدعو توداجو بفرقة من

جنده وولاه العراق فدخل هذا بغداد وسكن الفتنة وصادر وجوه المدينة واخذ منهم اموالاً طائلة و با لغ في اضطهاد الاهلين فعزله بايدو خان وولى مكانه جال الدين الدستجرواني .

ولما تُولى جال الدين ولاية العراق واستلم زمام الامور في بغداد ارسل اليه بايدو خان يأمره بالقبض على فخر الدولة اخي سعد الدولة اليهودي فاتفق جال الدين معالنواب وشحنة بغداد وقبضوا على فخرالدولة وحبسوه، وكان البغداديون وبالاخص المسلمون يكرهون فخر الدولة واخاه لظلمهم الناس واستبدادهم بالامور حتى آل ذلك الكره الى عداء اليهود فلما حبس فخر الدولة أرت عامة المسلمين على اليهود ونهبوا دار فخر الدولة ودوراً كـ ثيرة لليهود ودام النهب ثلاثة ايام حتى ركب جال الدين في فرقة من الجنود وسكن الفتنة وحبس جاعة من زعمائها وقتل بعضهم . ولم يمض الا قليلاً حتى ثاروا حرة ثانية على اليهود، وسبب ذلك أن بعض العامة اشاعوا ان الحكام قد اباحوا نهب البهود فثارت العامة طمعاً بالمال ونه بوا دور اليهود ودكاكينهم واضطر الوالي الى الركوب في جاعة من الجند وسكن الفتنة .

ولم تطل أيام بايدو خان بسبب الحروب التي قامت بين أمراء الثتر وقدال بعضهم بعضاً طمعاً بالملك ومن جلتهم غازان (قازان) بن أرغون أبن أباقاً وألي خراسان فأنه أراعلى بايدو وقاتله حتى تغلب عليه وانتزع منه الملك سنة ٦٩٥ ه ثم قتله .

# السلطان غازان خان بن ارغون

D V. W - 790

عندما تغلب غازاًن على بايدو وتولى السلطنة ترك النصرانية التي كان علمها اباؤه واسلم وتبعه في ذلك مئة الف جندي من جنوده كلهم اسلموا فانتشر بذلك الدين الاسلامي في التتر، ولكن هذا السلطان مع اسلامه كان كثير البغض لملوك المسلمين وكانت اكثر حروبه معهم واهمها حروبه مع سلاطين مصر.

وغازان هذا هو اول من ابطل الاعتراف بسيادة الخان الاعظم خاقان التتر فأنه ترك نقش اسمه على السكة وابطل الاعتراف بسيادته بعد ان كانت دولتهم تحت سيادة ذلك الخان وكان اسلافه منذ قام هولاكو يضربون السكة باسم الخان و يعترفون بسيادته عليهم وانكانت ضعيفة . ولقد اكثر السلطان غازان المقام في بغداد وبني فيها سنة ٢٩٦ ه دوراً لضيافة العلويين الذين ينزلونها وسماها دور السيادة وانقق عليها اموالاً طائلة واوقف عليها الاملاك والضياع . ومن اعماله الحسنة انه حفر سنة ٢٠٧ ه ثلاثة انهر من الفرات احدهما جره الى مدينة كر بلا والثاني الى شرقيها والثالث الى مرقد السيد ابي الوفاء وأم بزرع الاراضي والثاني على هذه الانهار فزرعت فكانت غلة من ارعها عظيمة جداً .

من المسلمين ، فكانت علامة النصارى شد الزنار في اوساطهم وعلامة اليهود خرقة صفراء في عما تمهم غير ان ذلك لم يدم طويلاً بل ازيل بسبب طمع السفلة بهم . ومات هذا السلطان في الري سنة ٧٠٣ ه .

#### السلطان محمد خان

#### ≥ V17 - V.+

وخلف غازان آخوه الجايتق ويسمى نيقولاوس. تولى السلطنة سنة ٧٠٣ هوعند تبوئه عرش الملك اسلم واعلن اسلامه وتسمى بمحمد وتلقب غياث الدين وسمي محمد خدا بنده ومعنى خدا بنده عبدالله . وسماه بعضهم اولجاني محمد خدا بنده .

تولى هذا في يوم كانت فيه دولة التر الايلخانية قدانقسمت وتفرعت الى عدة فروع صغيرة ولم يكن نصيبه منها غير العراقين (العراق العجمي والعراق العربي) وخراسان ، أي ثلاثة اقطار فقط . وكان مقامه نارة في بغداد واخرى في مدينة السلطانية التي بناها بين قزوين وهمذان . واستوزر سعد بن الساوجي ثم عن له سنة ٧١٧ هو استوزر تابع الدين علي شاه ثم عن له واستوزر غيات الدين محمد بن خواجه رشيد . وهذا السلطان هو اول من جاهر بميله الى الشيعة وأمر بتخليد اسم الائمة الاثنى عشر فنقشت اسماؤهم في السكة . ولم نقف على ما جرى في ايامه بهنداد .

### السلطان ابوسعيد بهادرخان

P17 - 177 a

هو ابوسعيد بهادر خان بن السلطان محمد خدابنده تولي السلطنة بعد موت ابيه سنة ٧١٦ ه ويسمى القاآن بهادرخان ايضاً . بويع له وهو صبي عمره ثلاثة عشر سنة فاستوزر وزير ابيه غياث الدين محمد بن خواجا رشيد ولصغر سنه استبد بالدولة الامير جوبان رئيس الجيوش حتى اصبح هو الحاكم المطلق وليس بيد هذا السلطان شي من الامم بل انه حجر على السلطان التصرفات ولم يبقله الا الاسم حتى اصبح محتاجاً الى المال .

استبد هذا الامير بمصالح الدولة وتصرف في اعمالها كيف شاء وولى اولاده المناصب الرفيعة والولايات منهم دمشق خواجاحاكم بغداد وظل على ذلك مدة حتى زحف اوز بك خان سلطان مملكة التتر الشمالية على خراسان واستولى عليها فحرج الامير جو بان بعساكر التتر من بغداد ومعه اولاده الامير حسن وطالش وجلوخان لقتال اوز بك خان فقاتله حتى اجلاه عن خراسان وهنمه شر هزيمة وبينها الامير جو بان عازم على العودة الى بغداد بعد فوزه الباهر اذ بابنه دمشق خواجا حاكم بغداد قد اساء ادبه مع زوجة السلطان همد والد السلطان ابي سعيد بهادرخان فدخلت هذه على ابي سعيد وقصت عليه ماهم به سعيد بهادرخان فدخلت هذه على ابي سعيد وقصت عليه ماهم به

دمشق خواجا وخاطبته بكلمات اثارت بها غضبه فاستشاط غضباً وغلبته الغيرة فام الامراء والعساكر بالقبض على دمشق خواجا وقتله فقبضوا عليه وقتلوه وجاؤا برأسه الى ابي سعيد فام بنهب داره وقتل من قاتل من خدمه ومماليكه. (يروي ان هذه الحادثة وقعت في مدينة السلطانية لافي بغداد) وبلغ ذلك الى الجويان فاتفق مع من معه في خراسان من الامراء والجنود على قتال ابي سعيد فزحفوا الى بغداد. وخرج لقتالهم ابوسعيد بعساكر بغداد فالتق الجمان وبعد حروب انحازت عساكر التترالى ابي سعيد وفر الجوبان الى هرات مستجيراً بملكها غياث الدين فاستقبله وامنه ثم غدر به وقتله وقتل معه ابنه الاصغر جلوخان وبعث برأسيها الى ابي سعيد وذلك سنة ٢٠٨ ه وبقتل الجوبان صفا الجو

وبهذه المناسية نذ كر للقراء ما ذ كره ابن بطوطة في رحلته عند ذكر الجهةالشرقية من بغداد بعد كلامطويل ما ملخصه: وكانالسلطان الجليل ابوسعيد بهادر خان ملكاً فاضلاً كريماً ملك وهو صغير السن ورأيته ببغداد وهو شاب اجل خلق الله صورة لانبات بعارضيه ووزيره اذ ذاك الامير غياث الدين محمد بن خواجا رشيد ، رأيتهما يوماً بحراقة في دجلة وتسمى عندهم الشبارة وهى شبه سلورة وبين يديه دمشق خواجه بن الامير جو بان المتغلب على ابي سعيد وعن يمينه وشماله شبارتان فيها اهل الطرب والغناء و رأيت من مكارمه في ذلك اليوم انه تعرض له

جاعة من العميان فشكوا ضعف حالهم فامر لكل واحد مهم بكسوة وغلام يقوده ونفقة تجري عليه .

وقال ( ابن بطوطة ) في موضع آخر : ولبغداد جسران وفيها احد عشر مسجداً تقام فيها الجمعة منها ثمانية بالجانب الغربي وثلاثة بالجانب الشرقي عدا المساجدالصغيرة الكثيرة التي فيالجانبين وكذلك المدارس المتروكة الخربة. وفيها من الحمامات البديعة عدد كشير، وفي الجانب الغربي لم يبق غير ثلاث عشر محلة كل محلة كأنها مدينة وفيها جامع المنصور والمارستان على ذجلة وقد خرب ولم يبق منه غير الآثار ، وفي الجهة الشرقية من بغداد اسواق عظيمة اعظمها سوق الثلاثًا كان فيها كل صناعة على حدة و في وسط هذا السوق المدرسة النظامية المشهورة وفي آخره المدرسة المستنصرية التي بناها المستنصر بالله ، وفنها من المساجد التي تقام فيها الجعة ثلاثة احدهم جامع الخلفاء (الذي بناه محمد المهدي وجدده الرشيد ثم من جاء بعده ) وهو جامع كبير جداً تتصل فيه قصور الخلفاء ودورهم، وبجانبه مقبرةالخلفاء، والجامع الثاني جامع السلطان وهو خارج البلد وتنصل به قصور تنسب للسلطان ، والجامع الثالث جامع الرصافة وبينه وبين جامع السلطان محو ميل. أ ه

عندما انفرد ابوسعيد بالحكم ولى خاله علي بادشاه ولاية العراق

ببغداد سنة ٧٢٠ه (١) وسار الى خراسان وهناك أصدو امراً في سنة ٧٢١ه ارسله الى بغداد منعفيه الخور على اختلاف انواعها وابطل الفواحش والمنكرات وحتم على من خالف الامر اشد الجزاء.

فلما وصل ذلك الامر الى بغداد امر الوالي بكسر دنون الخور وبغلق الحانات وبالنداء في شوارع المدينة واسواقها بما جاء في امر السلطان . وامر رجال الأمن من الجنود بالقبض على كل من خالف ذلك ، فحدثت من جراء ذلك فتن كشيرة ببغداد لأن الجنود لم يميزوا بهذا المنع بين المسلمين وغيرهم فاصاب النصارى والبهود آذى كشيراً بسبب شرب الجنور فكتب الوالي بذلك الى السلطان فاصدر امراً سنة ٧٣١ ه بوضع العلائم على النصارى واليهود تمييزاً لهم من المسلمين لشلا يتوهم بهم اذا شربوا الحر فيصيبهم اذى ، ولكن ذلك لم يفن شيئاً بل زاد اضطهاد هؤلاء الامتين حتى أمهم هدموا بعض الكنائس والأديرة .

وتوفي ابوسعيد سنة ٧٣٦ ه وكان عادلاً حسن السيرة والتدبير، وفي عهده زاد الخلاف بين امراء التتر وتفرقت كليهم وانقسمت مملكتهم بينهم، وتغلب على بعض البلاد العراقية الفراتية الماليك ملوك سورية ومصر، واستولى العرب على البصرة والساوة والكوفة وجيعالبلاد التي

<sup>(</sup>١) علي بادشاه هو شيسخ قبيلة من الاويرات كان قد نزل بقومه فياطراف بغداد فولاه السلطان ولاية العراق ببغداد .

على حافة البادية وحافة سوادالعراق . وغلب على امره نساء قصره خصوصاً زوجيّه بنت الامير جو بان حتى اصبح ديوانه اذا اصدر امراً يكثب فيه : عن امر السلطان والخواتين .

ولما مات السلطان ابوسعيد بهادرخان ولم يخلف ولداً يرث الملك تنازع الإمراء على المملكة وجرت بينهم حروب كشيرة دامت اعواماً وآلت الى انقراض هذه الدولة (الدولة الايلخانية) بعد ان دامت (٨٠) سنة من ٢٥٦ الى ٢٣٦ ه وقام فيها تسعة ملوك اولهم هولا كو خاف وآخرهم ابوسعيد بهادر خان .

ولم يكن حكم ملوك الدولة الايلخانية سائراً على وتيرة واحدة في ادارة البلاد بل كان يتغير من حين الى آخر فتارة يتولى العرش من هو عب الاصلاح فاشراً لواء العدل حسن السيرة فيزيل عن رعيته ثقل الضرائب، واخرى يتولى الامر من هو شديد على رعاياه فيظل ويضطهد وبجور ويثقل على عاتق الامة بزيادة الضرائب طمعاً بالاموال. ولقد كان منهم من يعطي المدن بالضمان عبلغ معين من المال الى اجل مسمى، ومهم من لكن يوسل الجبات في كل سنة الى المدن فيجمعون له المال، ومنهم من استعمل الأمرين في آن واحد، فن الذين اعطو المدن بالضمان هولا كو خان فانه اعظى مدينة اربل لبدرالدين بلؤ لؤ بسبعين الفدينار هولا كو خان فانه اعظى مدينة اربل لبدرالدين بلؤ لؤ بسبعين الفدينار في اجل معلوم ثم اعطاها لشرف الدين الجلالي، وكذلك فعل كيخانو خان في مدن اخرى، وخلاصة القول ان هذه الدولة لم يكن لها نظام خان في مدن اخرى، وخلاصة القول ان هذه الدولة لم يكن لها نظام

خاص تسير عليه في ادارة المملكة بل كانت ادارة البلاد تابعة لارادة من يتولى كرسي السلطنة وما يوحيه اليه ضميره.

#### عهيل

حيمًا توفي السلطان ابوسعيد عقماً سينة ٢٣٧ ه تولى السلطنة ارپا غاوون ( ارپا خان ) في خراســان فبلغ ذلك والي العراق ببغداد على يادشاه فنادى بسلطنة موسى خان احد افراد الاسرة المالكة « من سلالة هولا كو » وجع قومه الاوبرات وغيرهم واستعد لقتال إريا غاوون، وجهز الثاني جيوشاً ايضاً فالتتي الفريقان وبعد حروب انتصر على يادشاه وفر اريا غاوون محاشيته فلحقته جنود على يادشاه وقتلوه بعد ان ملك سنة اشهر، وعلى أنو ذلك نهض امير بلاد الروم في آسية الصغرى الشيخ حسن الجلائري منتصراً لرجل آخر من رجال العائلة المالكة وهو محمد خان فحدثت بينه وبين على پادشاه وموسى خان معارك هائلة فاز في آخرها الشيخ حسَّن ووقع على پادشاه قتيلاً وفر موسى خان الى بغداد وذلك في اواخر سنة ٧٣٦ ه وكانت بغداد في قبضة الاويرات اصحاب موسى خان . ثم جع موسى خان جوعه وسار لقتال الشيخ حسن وعادت المعارك بينهما بالقرب من مراغة فانكسرت جيوش موسى خان ووقع هو اسيراً في قبضة خصمه سنة ٧٣٧ ه فامر بقتله ، ودامت الحروب بين الامرآء مدة فقتل محمد خان قتله الامير حسن بن جو بان بعد حرب جوت بينهما في سنة ٧٣٨ ه واستقل باذر بيجان ، وعلى أثر ذلك سار الشيخ حسن الى المراق واستولى عليه في السنة نفسها واسس الدولة الجلائرية في هذا القطر.

والشيخ حسن هذا هو أمير من أمراء التروكان أبوه الامير حسين رئيساً على الرحل المبثوثين في بلاد خراسان وهو ابن اقبوغا « بيبقا » بن ايلكان ابن جلابر ، وقد سميت دولته بالدولة الجلائرية نسبة الى جدها جلائر المذكور.

الدولة المنولية التترية الجلائرية في بغداد ١٤١١ م ١٤١١ م ١٤١١ م الشيخ حسن الكبير

A YOY - YWA

استولى الشيخ حسن الكبير على العراق سنة ٧٣٨ هكما تقدم فلما دخل بغداد اتخدها عاصمة له واعلن استقلاله بالعراق ثم ما لبث ان ولى ابنه اويس على بغداد وزجف بجموعه الى تبريز لقتال الامير. حسن بنجو بان صاحب اذر بيجان المستولى على تبريز فالتق الفريقان بالقرب من تبريز وبد معارك شديدة اندحرت جيوش الشيخ حسن فعاد الى بغداد مكتفياً بملك العراق سنة ٧٤٠ ه فخضعت له الموصل ايضاً فتفرغ لاصلاح ما افسدته الفتن والحروب وجدد جامع الخلفاء وزينة وشيد مباني فخيمة في مدينتي النجف وكربلا وسار سيرة حسنة في رعيته و بث العدل في مدينتي النجف وكربلا وسار سيرة حسنة في رعيته و بث العدل

والامن في مملكته وجلب اليه قاوب القبائل العراقية بكرمه حتى اصبح محبوبا عند الجميع مطاعاً نافذ الكامة الى ان توفي سنة ٧٥٧ه فحملت جثته الى مشهد الامام على (النجف).

### السلطان اويس

AVYT - YOY

تولى السلطان او پس السلطنة وجلس على عرش الملك ببغداد سنة ٧٥٧ ه بعد موت ابيه الشيخ حسن الكبير وسارسيرة ابيدفي احكامه وعدله وحسن سيرته واقتدى به في الطموح الى توسيع مملكته فزحف بجيوشه من بغداد سنة ٧٥٩ ه قاصداً تبريز واذربيجان بعد ان ولي على بغداد نائياً عنه مرجان سعبد الله بن عبد الرحن فحدثت بينه وبين اخيجوق عامل الاشرف الجوباني وبين المظفر صاحب اصفهان حروب هائلة واخيراً ظفر باخيجوق وقتله سنة ٧٦١ ه وافتتح تبريز وضمها الى ملكه ثم زحف على اذر يجان فحانه احد قواده فاضطر الى الرجوع الى بغداد ، فعا بفشله نائبه ببغداد مرجان فتمرد عليه واعلن استقلاله في في العراق وحصن بغداد وساعده على تحصينها مياه الغرق التي حدثت في تلك الايم حتى اصبحت بغداد محاطة بمياه دجلة من كل الجمات، فلما مِلغ ذلك السلطان اويس جد المسير بعسا كره ممثلاً حنقا وغضياً على مرجان فحاصر بغداد برأ ونهرأ وبذلهمة وسعيا وحزما وشجاعة حتى تمكن من الانتصارعلى مرجان ودخل بغداد وقبض عليه ومزق جوعه ثم هم بقتل مرجان فشفع فيه اشراف بغداد وعلماؤها فعنى عنه واطلقه من السجن ومرجان هذا هو الخواجا مرجان بايي المدرسة المرجانية ببغداد التي لازالت بقاياها قائمة حتى اليوم . بنى هذه المدرسة وجمل في وسطها مسجداً كبيراً وبنى لها مستشفا بباب الغربة (في محله اليوم مقهي دانيل المساة بقهوة المصبغة) وبنى لها مطبخاً هواليوم مخزناً للتجارة ويسمى بخان الاووتمة . واوقف لها من الدكاكين والخانات والدور والضياع ما لا يحصى عده وقد اغتصب المتنفذون من المستبدين اكثر هذه الاوقاف سيا ماكان منها خارج بغداد لاهمال المحكومات التي تلت المكومة الجلائرية شؤون هذه المدرسه . وكان الشروع في بناء هذه المدرسة سنة ٧٥٨ ه .

وولى السلطان ولاية بغداد بعد مرجان سلطان شاه الخازن فلما وفي هذا سنة ٧٦٩ ه ارجع السلطان اويس مرجان الى هذا المنصب ويقي فيه الى ان مات سنة ٧٧٥ ه فولى السلطان مكانه الخواجا مسرور ومات هذا سنة ٧٧٧ ه مع من مات بالامراض الفتاكة المعدية التي نشأت من الغرق في السنة نفسها فولى السلطان هذا المنصب الامير وجيه الدين ابن الامير زكريا الوزير .

وتوفي السلطان اويس سنة ٧٧٠ ه ويموته انفصلت الموصل من هذا المملكة واستولى عليها بيرام خواجامن آل قره قيونلي، كان هذا السلطان عادلاً عباً للعلم والعلماء محبة جعلت بغدا دغاصة بالعلماء والادباء والشعراء.

#### FYY - 3AY a

عندما توفي السلطان اويس تنازع اولاده الملك (الحسين والحسن والمسين واسماعيل وعلي واحد) وبعد نزاع وحروب استمرت شهوراً انتصر الحسين فبويعله بالسلطنة ، ثم سافر من بغداد بجيوشه قاصداً تبريز سنة ٧٧٨ هوعلى اثر ذلك انتهز قواده الذين في بغداد فرصة غيابه ليستبدوا بالعراق فنادوا بسلطنة الشاه منصور بن محمد من آل قره قو بونلي (الخروف الاسود) واستقدموه الى بغداد فبلغ ذلك السلطان حسين وكان قد فتح له العراق المعجمي احد قواده المدعو عادل اغا فسيره بجيش كبير لاسترجاع بغداد فرحف هذا القائد وانتصر على الشاه منصور وهن مه واسترد بغداد عنوة للسلطان وقتل زعماء ذلك الانقلاب وكتب بذلك الى السلطان فاصدر امره بتولية الامير اسماعيل على ولاية بغداد .

ولماكانت سنة ٧٨٠ ه تآ مر جاعة من وجوه بغداد واعيانها على الامير اسماعيل والى العراق واتفقوا على قتله بايعاز الشيخ على بن السلطان اويس فقتاوه غدرا حين ذهابه الى الجامع للصلاة وبادوا بسلطنة الشيخ على المذ كور على العراق . وكان السلطان حسين حينذاك في تبريز ، ولما بلغه ذلك خشي اتساع الخرق لما لعلي من نفوذ وقوة فاضطر ان يقره على العراق ريما تسنح له الفرص وظلت بغداد في قبضة على حتى دخلت على العراق ريما تسنح له الفرص وظلت بغداد في قبضة على حتى دخلت

سنة ٧٨٧ ه فرحف السلطان حسين بجيش جرار من تبريز قاصداً بغداد فلما اقترب منها رآى علي نفسه عاجزاً عن منازلته فانهزم بمن معه قاصداً ششتر.

فدخل السلطان حسين عاصمة العراق . ولم يمض الا قليلاً حتى ثار عليه اهل بغداد لسوء سيرته وظلمه وعظمت الفتنة حتى كادوا ان يقتلوه فأمزم ليلاً بحاشيته الى تبريز فنادى الثائرون بسلطنة الشيخ علي واستقدموه الى بغداد .

ولم تمض اشهر حتى جهز السلطان حسين جيشاً عرم ما وارسله بقيادة اخيه احد لقتال اخيهما الشييخ علي واخراجه من بغداد فخرج الأخير بجيوشه مدافعاً ولكنه انخذلووقع قتيلاً في المعركة واسترجع احمد بغداد لاخيه السلطان حسين ومكث فيها نائباً عنه ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى طمع احمد بملك العراق والتف حوله الامراء والجنود وارعلى اخيه السلطان حسين ولم يكتف بذلك بل أنه جهز سنة ٤٨٧ه عيشاً كبيراً وسار به لقتال السلطان في تبريز وكان السلطان اذ ذاك مشغولاً باللهو والملذات غير ملتفت الى شؤون دولته وما يجري في بلاده ، ففاجئه احد بجيوشه وقاتله حتى قتله واستولى على تبريز واستقل بالملك.

#### 3AY - 41A a

بويم للسلطان احد بالسلطنة بعدقتل السلطان حسين سنة ٧٨٤ ه ولكنه لم يَهَنأ بالملك الا قليلاً فلاقى من الشدائد مالا يطاق جله . ففي السنة التي تم فيها امره ثار عليه اخوه الصغير الامير بابزيد وانتصر له القائد عادل اغا فجرت بين الفريقين عدة معارك انكسر في آخرها السلطان احد والهزم مستجيراً بقره محدالتركابي والد قره يوسف فانجده بالعدد والعدد وعادت الحرب اننية بينه وبين الامير بايزيد والقائد عادل اغا وانتهت بانهزام بابزيد وعادل وأخيراً عقدوا هدية الى اجل مسمى، وعلى أتر ذلك ارسل البغداديون الى عادل أغا يطلبون منه أن يبعث البهم ط كما يثولي امرهم الى أن تنهبي الحروب فارســـل اليهم طرسون ابن. اخيه ، فلما استلم هذا ولاية بغداد قتل كل من تدخل بقتل الامير اسماعيل منهم عبدالملك الطمفجي واستعمل الشدة والعنف فثار البغداديون عليه واضطربت المدينة واختل نظامها فبلغ ذلك السلطان اجد فخرج من تبريز مسرعاً الى بغداد وعندما أقترب منها فوطرسون فلحقته جنود السلطان وقبضوا عليه واحضروه ببن يديه فأم بقتله ودخل بغداد واستقرأ مره في العراق.

قضى السلطان احد ببغداد شهوراً بعد هذه الحادثة ثم ولى عليها

الخواجا يحيى السمناني وعاد الى تبريز وذلك سنة ٧٨٥ ه وعلى اثر ذلك توسط الشاه شجاع خان صاحب شيراز في الصلح بين السلطان احمد وبين الامير بايزيد وعادل اغا وارسل وفداً الى السطان عهد اليه اصلاح ذات البين بالحسنى فتم ذلك واستقدم السلطان اخاه بايزيد الى بغداد وانزله فيها مكرماً غاية الاكرام.

تيمورلنك والسلطان احد الجلائري

ولد هذا الفانح التتري المشهور في مدينة كيش (كيش: قش) من مدن ماو راء النهر سنة ٧٣٦ ه وكان ابوه رئيساً لقبيلة ( بولاس ) يلقب بلقب (هو يان ) و محكم على مقاطعة كش فنشأ تيمور في كش ولما شب تولى بعض الاعمال ثم تولى زعامة قبيلته بعد موت ابيه ولما مات عمه سيف الملك سنة ٧٩٧ ه بعد ان تولى امارة كش خلفاً لاخيه صارت الامارة لتيمور فحدثته نفسه بالفتح ففتح الامارات التي حوله الواحدة تلو الإخرى وأنضم اليه كشير من قومه فقوى أمره وطمع طلاك فتغلب على السلطان محود واستقل سنة ٧٧٠ ه ثم سمى نفسه خاناً سينة ٧٧٧ ه وقد سمي تيمورانك بمعنى تيمور الاعرج لأن معنى لنك (الاعرج) سمي بذلك حيمًا جرح في احدى غنوانه في فذه فاصابه العرج ، وسماه الأنواك اقصاي تيمور، والفرس تيمور لنك، والغربيون تامهرلان، ولم يكن هذا الفاتح المغولي التتري من الاسرة المالكة ابنا، جنكيز بل ان نسبه يتصل بجنكيز من النساء وكان متزوجاً بأميرة من اسرة جنكيز

وهو من اكبر قادة الجيوش في الشرق ومن الفائحين المشهورين بالقسوة والظلم وسفك الدماء ولكنه مع ذلك كان محباً للعلوم والفنون اسس عدة مدارس في مملكته وشيد عدداً من المكتبات وكان شديد المسك بخدهب الشيعة ناصراً لا تباعه غير عالم بتنظيم الحكومات وسياسة البلاد ولذلك ذهبت فتوحانه ادراج الرياح بعد وفانه وتمزقت تلك المملكة العظيمة التي اسسها في مدة قصيرة وعادت البلاد الى اصحابها بعد رمن قصير.

بعد ان استولی تیمورلنك علی جیع مدن ما ورا، النهر وخوار زم استولی علی شیراز ثم بلاد فارس بل لم تمض سبع سنوات حتی فتح جرجان وقازندران و سجستان و افغانستان و قارص و اذر بیجان و کردستان و خراسان .

ولما كانت سنة ٧٩٥ ه ، ١٣٩٣ م حل تيمورلنك التتري بجيوشه على السلطان احد فالهزم من تبريز الى بغداد فاستولى تيمور على تبريز وششتر والسلطانية ثم استولى على اصبهان والعراق العجمي والري وفارس وكرمان بعد حروب هائلة ثم سار بجيوشه نحو العراق فتوغل في البلاد وقصد بغداد .

أما السلطان احد فأنه عندما ايتن بعدم قدرته على صد هذا الفاتح العظيم اضطر الى ترك بغداد والانسحاب منها بجيشه الذيكان نجو الني مقائل فخرج من بغداد بعسا كره ليلاً وحل ما قدر عليه من الاموال

والذخائر ونزل في سهل كر بلا . فاستولى تيمور على بغداد في السنة نفسها « سنة ٧٩٥ ه » وفتك باهلها فتكاً ذريعاً ثمارسل جيوشه في اثر السلطان احد فدارت بين الفريقين معركة شديدة في سهل كر بلا أنهزم في آخرها السلطان احد الى مصر مستجيراً بسلطانها الملك الظاهر برقوق .

ولقد بالغالمؤرخون في الفضايع التي اجراها تيمور لنك في بغداد \_ كا بالغوا في اعمال هولا كو \_ وهي عادتهم \_ وقالوا أنه جاء بفضايع لم يسمع عشلها واستمرت جيوشه ثمانية ايام تقتل و نسفك و تنهب وأنه بني من رؤس القتلي من البغداديين مأذنة أو مآذن وزيم بعضهم أنه بني هرماً من رؤس أولئك القتلي . حتى قال بعضهم أنه قتل نسعين الفاً من أهل بغداد . وبعد أن استتب أمر تيمور لنك في العراق سار من بغداد وترك فيها حامية ونواباً وذهب لفتح الهند سنة ٨٠٠ ه وغن اقشمير ودهني غماد الى بلاده .

ولما اقترب السلطان احد الجلائري من مصرخرج سلطانها الملك الظاهر برقوق الى لقائه ومثني الامراء في ركابه الى داخل المدينة وذلك سنة ٧٩٥ ه ثم جبز له جيشاً كبيراً وخرج معه الى دمشق ثم الى حلب وسير معه العساكر الى بغداد فلما قرب منها السلطان احد انضم اليه كثير ون من قبائل العراق فقوي امره فحاصر بغداد واضطرو اليها الامير مسعود السبزاوي نائب تيمورلنك الى الهزيمة لعدم قدرته على منازلة السلطان احد فانهزم بحاشيته ودخلها السلطان احد بدون حرب وقبض

على انصار الامير مسعود وقتلهم وذلك سنة ٧٩٧ ه ولما استردالسلطان احد بغداد وخضعت له البلاد العراقية دخل في طاعته اهل الموصل والجزيرة وخلموا طاعة تيمو رلنك فهدأت الاحوال وضرب هذا السلطان السكة باسم سلطان مصر الملك الظاهل برقوق وخطب له على المنابر اعترفا له بالسيادة الرسمية ، ثم ذهب الى ديار بكر واتفق مع صاحبها ملك اذر بيجان قره بوسف التركاني وعقد معه معاهدة مثينة وقعا عليها ومن جلة شروطها الاتفاق الحربي تجاه تيمورلنك وصده عن المملكتين. وبعدان تم الاتفاق الحربي تجاه تيمورلنك وصده عن المملكتين.

ولما بلغ تيمورانك ماقام به السلطان اجد من استرجاع بغداد وضم الموصل والجزيرة الى مملكة والانفاق مع قره يوسف والدخول يحت سيادة ملك مصر والخطبة له كرراجها الى العراق سنة ١٠٨ ه بعدان فتح سورية وفنك باهل دمشق سنة ١٠٨ ه واعمل السيف في اهل حلب ، فلما سمع السلطان اجد بقدومه استناب مكانه نائباً الامير فرج وعهد اليه الدفاع عن بغداد وسار هو الى قره يوسف فاتفق الاثنان على ان يكونا تحت سيادة السلطان بلزيد خان العماني لينقذهما من تيمورلنك ، فحمل تيمور على بغداد وحاصرها من كل الجهات فدافع اميرها فرج دفاع فعمل تيمور على بغداد واختلفت كلة رجالها ووقع النزاع بينهم فهجم جيس تيمور هجمة بغداد واختلفت كلة رجالها ووقع النزاع بينهم فهجم جيس تيمور هجمة شديدة فتسلقوا اسوار المدينة واضطر الامير فرج الى الهزيمة وانحدر

مع اهله في سفينة في دجلة قاصداً البصرة فلحقته جنود تيمور واغرقوه ومن معه واستولى تيمور على بغداد نانية واعاد الفضائع فيها من قتل ونهب وتخريب . ثم ولى على العراق حفيده ميرزا ابي بكر بن ميران شاه واقامه في بغداد وسارهو عنها قاصداً آسياالصغرى التي في قيضة السلطان بايزيد خان العثماني متخذاً التجاء السلطان احد وقره يوسف اليه ذريعة للحرب فوصل في فتوحاته الى انقره وهناك حدثت بدنه وبين السلطان العثماني معارك هائلة انكسر في آخرها السلطان العثماني ووقع اسيراً في قبضة تيمور سنة ١٠٥ ه ومات في اسره سنة ٥٨٠ ه.

وبعد انكسار السلطان باير يد خان انهزم السلطان احد وقره يوسف وقصدا سلطان مصر الملك الناصر زين الدين فرج بن الملك الظاهر برقوق فلما وصلا دمشق قبض عليهما حاكها بام من الملك الناصر وحبسهما في قلعة المدينة وذلك سنة ٨٠٠ه.

فلما كانت سنة ٨٠٧ ه زحف تيمور لنك على بلاد الصين فمات في الطريق سنة ٨٠٨ ه قبل ان ينظم مملكته الواسعة الاطراف الشاسعة الاكتفاف فعادت البلاد الى اهلها بعدموته وتمزقت تلك المملكة العظيمة بالحروب الداخلية .

## عودة السلطان احمد الى بغداد

على أثر وفاة تيمو رلنكسنة ٨٠٨هاطلق حاكم دمشق السجينين السلطان احمد الجلائري وقره يوسف التركماني فسار السلطان احمد الى العراق

واختنى في مدينة الحلة اياماً يدبر فيها امره ثم استنفر القبائل العراقية وشرع في جع الجموع لاسترداد بغداد فالتف حوله خلق كشير، ولما سمع البغداديون بقدومه ثاروا على حاكهم الخواجاعتاق حتى اضطروه الى الشجاء بقائد الجيوش العراقية في بغداد الميرزا عمر حفيد تيمور لنك فسادت الفوضي في المدينة ومن ثم حل السلطان احد بجموعه على بغداد سنة ٨٠٨ ه وحاصرها فدافع عنها الميرزا عمر والخواجا عثاق حتى عجزا عن الدفاع واضطرا إلى الهزيمة فدخل السلطان احد بغداد وهذه المرة الثالثة من دخولها تحت حكه .

بعد ان استب ام السلطان اجد في بغداد زحف في اواخر هذه السنة (سنة ٨٠٨ ه) على تبريز لاسترجاعها من المتغلبين عليها من اعقاب تيمور لنك فانضمت اليه عشيرة الاويرات وطوائف من التركان فعل على مقدمته الامير الشيخ ابراهيم الشروايي وبعد ان حاصر تبريز اياماً استولى عليها عنوة وارجعها الي مملكته ثم عاد الى بغداد وشرع في بناء اسوارها سنة ٨١٠ ه وبني على الاسوار المصون والابراج وحفر لها الخنادق ولكنه جعل الاسوار اضيق نطاقاً من الاسوار القديمة لتقلص دور المدينة وخراب اكثرها بالفتن والحروب التي افنت اكثر سكانها ودور المدينة وخراب اكثرها بالفتن والحروب التي افنت اكثر سكانها و

واراد السلطان لحد استرجاع مدينة السلطانية سنة ٨١١ ه فزحف عليها بجيوشه وحاصرها وببنما هو في ذلك ثار ابنه اويس في بغداد وحاول الخروج عليه والتف حوله خلق كشير من البغداديين وتحزيوا له وانقسم اهل بغداد قسمين قسمله وقسم عليه فاضطر حرب السلطان احد من الامهاء والاعيان الى اقناع اويس بالحيل والمال حتى اسكتوه فسكنت الفتنة فبلغ ذلك السلطان احد فترك السلطانية وعاد الى بغداد وقتل كل من تحزب لاويس ( والظاهرانه قتل اويساً ايضاً) وجعل الامير بخشائش رئيساً على شحنة بغداد .

ولما كانت سنة ٨١٣ ه حدثت بين السلطان احد وقره يوسف وحشة آ ات الى نشوب الحروب بينهما وبعد قتال استولى قره يوسف على تبريز عنوةً ثم وقع السلطان احد اسيرًا في معركة دارت بينهما قرب تبريز واضطر الى التنازل عن مملكته لشاه محمد بن قره يوسف وكتب بذلك عهداً على ان يطلق سراحه ولما تم ذلك قتل قره يوسف السلطان احد غدراً في السنة نفسها « سنة ١٨٨ ه » في جوار تبرين ولم يترك ولداً برث الملك بعده فاضطربت بغداد فاجتمع كبراؤها وامراؤها ليملكوا عليهم احداً من الاسرة المالكة فلما لم يجدوا غير تندو سلطانة ( او الاميرة تندي ) اخت السلطان احد وثلاثة صبيان اولاد اخنه الاخرى وهم محود ومحمد واويس اتفقوا على تمليك اكبر هؤلاء الصبيان وهومجود فملكوه وجعلوا عبدالرحيم الملاح وصيأ عليه يحكم باسمه حتى يبلغ الرشد ، فسار الوصي احسن سيرة في اهل بغداد ولكنه قتل بعد بضعة أشهر وانقرضت دولةالجلائريين من بغداد سنة ٨١٤ ه

وقَامَتْ مَقَامُهَا دُولَةَ الحُرُوفُ الاسود ( قره قويونلي ) . بعد ان ملكت النولة الجلائريّة في بغداد ٧٦ سنة من سنة ٧٣٨ الى سنة ٨١٤ ه منمايام تيمورلنك وقام فيها خسة ملوك الشيخ حسن الكبير والسلطان اويس والسلطان حسين والسلطان احد ومجود .

الدولة المغولية التركمانية الاولى في بغداد

دولة الخروف الاسود (قرة قو يونلية)

١٤١٨ - ١٤١١ م٧٤ - ١١٤١م

هذه السلالة (القره قو يونلية) قبيلة من التركمان المغول كانت تسكن قديماً في تركستان ثم نزلت اذربيجان في ايام ارغون خان « ١٨٣ – ١٩٠٠ هـ ٥ ومنها رحلوا الى ارزنجان وسيواس وهناك قوي امرهم ثم ملك رئيسهم بيرم خواجا الموصل وسنجار بعد السلطان اويس الجلائري. وخلفه محمد ثم ابنه قره يوسف فوسع ملكه واسس هذه الدولة.

وبعد ان عظم شأن قره بوسف طمع في البلاد وجهز الجيوش وقاتل ميران شاه بن تيمورلنك حتى قتله قرب تبريز سنة ٨٠٨ ه ثم حل على السلطان احد الجلائري وآخذ منه تبريز وظل يقاتله حتى اخذه اسيراً سنة ٨١٣ ه وبعد ان اضطره الى ان يتنازل عن مملكته لابنه شاه محمد كا تقدم قتله غدراً وتم له الامر في اذربيجان وقزو بن والموصل وسنجار

وغيرها واصبحت مملكته واسعة الاطراف . وسميت دولته بدولة الخروف الاسود (قرهقو يونلية) لأن ماوكها كأنوا يرسمون على اعلامهم خروفاً اسوداً .

ولما قتل قره يوسف السلطان احد الجلائري ارسل ابنه محداً الى العراق للاستيلاء على بغداد فزحف شاه محمد بجيش كبير حتى عسكر قرب بغداد فاستعد لقناله الامير عبدالرحيم الملاح الوصي عن محمود فثار غليه في بغداد جاعة الامير بخشائش الذي كان رئيساً على شحنة بغداد في عهدالسلطان احد وقاموا عليه قومة واحدة فقتلوه واضطربت المدينة وسادت فيها الفوضى فهر بت منها الاميرة تندو سلطانة معاولاد اختها الثلاثة محمود ومحمد واويس وسارت الى ششتر فاستولى شاه محمد بن قره يوسف على بغداد بغير قتال سنة ١٨٥ ه وانقرضت الدولة الجلائرية وقامت على انقاضها الدولة المغولية التركمانية المعروفة بدولة الخروف الاسود .

وعندما استتب امر شاه محمد بن قره يوسف في بغداد ارسل من اخضع له بقية البلاد العراقية وظل سلطانه في العراق وحده حتى مات ابوه قره يوسف سنة ٨٣٣ ه في نواحي الموصل فصارت بلاد ابيه كلما اليه .

و لما كانت سنة ٨٣٦ ه أار الامير اسپان بن قره يوسف على اخيه شاه محمد وجل عليه بجيوش كثيفة حتى اضطره الى الهزيمة من بغداد الى الموصل ودخل هو بغداد ظافراً. وحاول شاه محمد استرداد بنداد واستنفر

جيشاً في الموصل للزحف عليها ولكنه قتل غدراً وصفى الجو في العراق للامير اسپان و بقي مقياً ببغداد الى ان مات بها سنة ٨٣٨ هـ .

وبقتل شاه محمد صار الملك لاخيه الامير اسكندر (عدا العراق) فاتفق معاخيه الآخر جهان شاه او جهانكير شاه على قتال شاه رخ بن تيمورلنك فحارباه اياماً وبعدمعارك أنهزما بالفشل والخسران عثم حدثت بينهما وحشة فمال جهان شاه الى شاه رخ وانضم اليه معجاعة من الامراء وانتقضوا على الامير اسكندر ونبذوا طاعته واتفقوا على قتاله وساعده على ذلك شاه رخ ثم حل جهان شاه على الامير اسكندر وتمكن من قتله غدراً سنة ١٩٤٨ ه وملك اذر بيجان وديار بكر واستقل فيهما تحت سيادة شاه رخ بن تيمورلتك.

بقي جهان شاه على اذر بيجان وديار بكر احتى مات شاه رخ فاستقل تماماً وقوي امره واستولى على فارس وكرمان سنة ١٥٠ ه ثم حل على العراق في السنة نفسها (وقبل سنة ١٤٠ هـ) وحاصر بغداد ستة اشهر وعليها يومئذ حاكماً شيخي بك (١) واخير ااستولى عليها وصارت له اذر بيجان وديار بكر وفارس وكرمان والعراق. وبعد ان مكث ببغداد اياماً ولى عليها ابنه حسن على مرزا وسار منها عائداً الى مقره.

ظل حسن علي مرزا حاكمًا على العراق مقماً ببغداد نيابة عن ابيه

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمة هذا الحاكم ولا نعلم الذي ولاه على بفداد ، ومن المحتمل ان الامير اسكندر كان قد ولاه بعد موت الامير اسبان .

جهان شاه الى سنة ٨٦١ ه فطمع بالعراق وانتقض على ابيه ولم يكفه ذلك حتى زحف على تبريز وتغلب عليها فاضطر ابوه الى قتاله فقاتله ثم قبض عليه وحبسه وارسل ابنه الآخر پير بودق حاكماً على بغداد .

ولما كانت سنة ٨٦٨ه طمع بير بودق بالملك واعلن استقلاله في العراق واضطر جهان شاه الى الزحف عليه فسار بجيوشه الى بغداد وحاصرها سنة ٨٦٨ ه فدافع بير بودق عنها دفاع الابطال وظل الحصار مدة سنة ونصف حتى عجز عن الدفاع بير بودق واستولى جهانكير شاه على المدينة وقبض على ابنه بير بودق وقتله وذلك سنة ٨٧٠ ه ثم ولى على بغداد الوندبك وفوض البه امور العراق كله .

لم تمض على هذه الحادثة سنة حتى قامت الحرب على ساق وقدم بين جهانكير شاه وبين حسن الطو يل صاحب ديار بكر مؤسس دولة الخروف الابيض (آق قو يونلي) واستمرت بينهما الحروب سنتين سنة ٨٧٨ وسنة ٧٧٨ ه وانهت باستيلاء حسن الطويل (اوزون حسن) على قسم من بلاد جهانكير شاه .

وتولى بعد جها ذكير شاه ابنه حسن على الذي كان مسجونا منذ الرعلى ابيه ولم يكن له من البلاد غير العراق العجمي والعراق العربي الذي ابقى عليه الوندبك في بغداد. والمهنأ هذا بملك العراقين الاقليلاً فحمل عليه حسن الطويل سنة ١٨٧٤ ه وقاتله حتى اخذ منه هذين القطرين وقرض دولة الخروف الاسود (قره قو بونلى) واسس فيها دولة الخروف الابيض (آق قو يونلى).

ولم يملك العراق العربي من دولة الخروف الاسود التركمانية غير اربعة ملوك ، شاه محمد بن قره يوسف ، واسكندر، وجها نكبير شاه ، وحسن على مرزا ، ودام ملك هؤلاء في هذا القطر ستين سنة من سنة ٨٧٤ الى سنة ٨٧٤ ه .

الدولة المغولية التركمانية الثانية في بغدان او دولة الخروف الابيض (آق قويونلية)

قامت هذه الدولة في العراق على انقاض دولة الخروف الاسود (قره قو يونلي) وهي مثلها طائفة من التركمان كانت تسكن قديماً في تركستان فنزحت منها الى اذربيجان في عهد ارغون خان مع اختها المنقرضة ثم هاجرت الى نواحي ديار بكر والموصل واستولت على عدة قرى هناك فقوي امرها شيئاً فشيئاً حتى استقل زعيمها علاء الدين طور علي بك في ديار بكر والموصل وما يلبهما ولما مات خلفه ابنه فحر الدين قطلي بك وتولى بعده قره عثمان وخلفة ابنه حزه بك ثم تولى جهانكير ابن علي بك سنة ١٤٨٨ ه.

ولما كانت سنة ٨٦٩ ه ظهر في هذه السلالة الامير حسن بك او حسن الطويل ( اوزون حسن ) الملقب بابي النصر وهو ابن على بك

بن قره عُمَان فتفلب على ديار بكر والموصل ثم حل على حسن على مرزًا ابن جهانكير شاه آخر ملوك دولة الخروف الاسود وقهره سنة ٨٧٤ ه واخذ منه العراق العربي والعراق العجمي عنوة كا تقدم واسس في بغداد دولة الخروف الابيض ، وقد سميت بهذا الاسم لانها كانت ترسم على اعلامها خروفا ابيضاً .

عندما جل حسن الطويل على حسن علي مرزا سنة ١٧٤ هوارسل جيشاً افتح بغداد استعدللدفاع عنها حاكما الوند بكوالتق بجيش حسن الطويل على مقربة من بغداد فقاتله حتى دحره بعد معركة عنيفة وكاد يفوز بالنصر النهائي غير ان حسن الطويل ادرك جيشه المخذول وحل بجيش جرار على بغداد فعادت الحرب وحى وطيسها فأنجلت عن اندحاد جيش الوند بك و وقوعه قتيلاً في المعركة وسقوط بغداد بيد حسن الطويك.

وبعد ان استنب امر حسن الطويل ببغداد وغير ها من المدن العراقية ولى على بغداد ابنه مرزا مقصود بك وسار هو لفتح العراق العجمي فقرض دولة الخروف الاسود ثم ملك بلاد فارس وكرمات وغيرها واتخذ تبريز عاصمة له واصبحت مملكته واسعة الاطراف.

وتولى بعد وفاة حسن الطويل سنة ٨٨٣ هـ ابنه مرزاخليل بكفابقي اخاه مقصود بك على العراق مقياً في بغداد ولكنه بعد قليل عاداه وحل عليه وحاصر بغداد حتى تمكن من دخولها والقبض على مقصود

وقتله ، وعلى اثر ذلك اضطربت بغداد و كثرت فيها الفتن وسادت الفوضى في أنحاء العراق .

وعلى اثر ذلك أرعلى مرزا خليل بك عمد مراد بك واستولى على العراق وحدثت بينهاعدة معارك وفي اثنائها أرا عليه اخوه يعقو ببكين حسن الطويل والى ديار بكر وحل على تبريز فاضطر خليل مرزا بك الى ترك العراق وسار لقتال يعقوب بك فوقع خليل مرزا بك قتيلاً في المعركة قرب تبريز سنة ٨٨٤ هـ وتولى الملك اخوه يعقوب بك بن حسن الطويل ولما مات يعقوب بكسنة ٨٩٦ هـ وقع النزاع بين الامراء فبايع بمضهم مسيح بك وبايم غيرهم باي سنقر فاشتد الخلاف وقامت الحروب بين الفريقين ولم تنثه الفينة الابقتل مسيح بك وتمكيك باي سنقر ، وعلى اثر ذلك أر محود بك ان اوغراو محد ابن عم مسيح بك وسار الى العراق مجموعه وكان على بغداد والياً شاه على بير ماك كان قد ولاه مسيح بك فساعد محود بك وسلم اليه حكومة بغداد فاعلن استقلاله بها . فحمل پاي سنقرعلي بغداد وحدثت بين الفريقين عددمعارك انتهت بققل محود بكوشاه على بيرناك فدخل باي سنقر بغداد ثمسار عنها بعد ان هدأت الاحوال وولى علمها حاكاً احد اصحابه.

ولم يهنأ باي سنقر بالملك حتى ثار عليه رستم مرزا بن مقصود بك احد اولاد عمه وقامت بينهما الحروب وانتهت بقتل باي سنقر وتمليك رستم مرزا بن مقصود بك سنة ٨٩٨ ه ولم تنته الفتن بين رجال الاسرة

المالكة بل انها استمرت فقتل رستم مرزا سنة ٤٠٤ ه وتولى الملك ابن عمه احد خان بن محمد بن حسن الطويل وكان هذا قد التجأ بالسلطان بايز يدالثاني العثماني منذاعوام ومكث عنده مكرماً ثم اغتنم فرصة الحروب والفتن وجع الجوع بمساعدة السلطان العثماني وانضم اليه جاعة من امراء اذر بيجان والعراق فحمل بجيش جرار على رستم مرزا و بعد معارك هائلة قتل رستم مرزا وتم الامر لاحد خان ولكنه لم يهنأ بالملك غير ستة اشهر فقتل سنة ٤٠٤ ه وتولى الملك بعده مراد بك بن يعقوب مرزا.

عندما تم الامر، لمرادبك بن يعقوب مرزا ثار عليه ابن عه مجدمرزا ابن يوسف بن حسن الطويل وبعد حروب تغلب محمد مرزا على الملك فحسده اخوه الوند بك وقاتله حتى اخذ منه اذربيجان واضطره الى الفرار ملتجأ باصبهان ، ولم تنثه المروب بين الاسرة المالكة بعد هذه الحادثة بل عاد على أنرها مراد بك بن يعقوب مرزا بعد ان قوي امره في شيراز بعد تلك النكبة وجل بجيش جرار على محمد مرزا وقاتله في اصبهان حتى تمكن من القبض عليه ثم سار لقتال الوند بك في تبريز وبعد عدة معارك تصالحا على ان تكون دياربكر واذربيجان واران الى الوند بك ويكون العراقين (العراق العجمي والعراق العربي) وبلاد فارس الى مواد بك وذلك سنة ٥٠٥ ه.

ولما تم الامر لمراد بكَّ او السلطان مراد سنة ٥٠٥ ه استناب عثه

نائباً في بغداد فوض اليه شؤن البلاد العراقية (قيل اسمه بارك) ولكنه لم يكد يستر بح حتى ظهرالشاه اسماعيل الصفوي وحل على مملكته وتغلب عليه كما سنذكره

## قيام الدولة الصفوية

تمهيد - اسس الدولة الصفوية الشاه اسماعيل بن حيدر بن جئيد بن الشيخ صفي الدين الاردبيلي الصوفي وسميت بهذا الاسم نسبة الى صفى الدين المذكور، وليس لهذا البيت قرابة معاحدى العائلات المالكة في اير أن ولا فيغيرها ولا كانت تعرف هذهالسلالة بغير رئاسة التصوف بادئ بدء ثم قوي امرها على عهد جنيد وكثر اتباعها واشتهرت وظل ابناؤها يتدرجون فيالزعامة على اتباعهم شيئاً فشيئاً حتى عظم شأنحيدر بن جنيد ولما مات نهض ابنه اسماعل وجع الجوع وكان حازماً عاليالهمة فعظمت شوكشه وقوي امره فطمع بالملك وحل على اذربيجان سنة ٠٠٥ ه واستولى عليها ثم على شير وان سنة ٩٠٦ ه ثم ما و راء النهر فبلاد فارس فخراسان فالعراق العجمي فكردسنان فديار بكر ثم حل على العراق العربي قاصداً بغداد سنة ٩١٤ ه وهو اول ماوك الدولة الصفوية واول ملوك فارس الذين تلقبوا بالشاهات ( اي السلاطين ) .

## الدولة الصفوية في بغداد الدورة الاولى

311 - 418

بعد ان فتح الشاه اسماعيل الصفوي العراق العجمي وتغلب على مراد بك آخر ملوك دولة الخروف الابيض التركانية حل على العراق العربي وارسل في مقدمته احد قواده المدعو لالاحسين فحاصر بغداد وانتصر على حاميتها واحتلها عنوة سنة ١٩١٤ ه وعلى اثر ذلك توجه الشاه اسماعيل الى بغداد ودخلها وفتك باهلها ثم سار عنها واستناب عنه نائباً فيها ترك له قسماً من جنو ده لحماية المدينة .

اما مراد بك فانه فر مستجيراً بالماوك والامراء فامدوه بالجنود والمال فالف جيشاً كبيراً وسار به نحو بغداد وتمكن من استرجاعها وكان الشاه اسماعيل اذ ذاك مشغولاً في حروب خراسان فلما أنهى منهاعاد اللى بغداد بجيش عرمرم وقاتل مراد بك حتى قهره وطرده واستولى على بغداد عنوة وقرض دولة الخروف الابيض التركانية من العراق بعد ان ملكته نحو الاربعين سنة من سنة ٤٧٤ الى سنة ٤٩٤ ه واولهم الامير حسن بك المعروف بحسن الطويل (اوزون حسن) وآخرهم مراد بك او السلطان مراد .

عند ما دخل الشاه اسماعيل بنداد ثانية اعاد القتل واعمل السيف

برجال السنة والنصارى وفتك بهم واضطهد من بقي منهم ولم يمس اليهود بسوء لانهم خدموه وقدموا اليه الهدايا والتحف وتجسسوا له قبل دخوله بغداد وبعده . وغالى في الانتصار لمذهب الشيعة واتباعه واعلن المذهب الشيعي رسماً في مملكته وبالغ في اضطهاد السنة حتى الله اجبر كثيرين من اهل السنة على التشيع . ثم سار من بغداد عائداً الى مقره و ولى عليها ابراهيم خان ، ولقد بالغ المؤرخون في الاعمال التي اجراها الشاه اسماعيل في بغداد من القتل والتخريب مما لايقبله العقل السليم وتلك هي عادتهم مع كل فاتح حتى انهم ضيعوا الحقائق التاريخية خدمة لاغراضهم السماسية .

# الدولة الكردية في بغداد

A 947 - 94.

على اثر موت الشاه اسماعيل الصفوي بفارس سنة ٩٣٠ ه وجلوس ابنه طهماسب الاول مكانه تغلب على بغداد الامير ذوالفقاررئيس قبيلة مو صلو من عشيرة كاهور (كاهر) الكردية بمساعدة عشيرة كاهور وكان قبل ذلك مستولياً على اطراف لورستان . فاحسن هذا السيرة في اهل بغداد وجلب اليه قلوبهم حتى قوي امره واستولى على اكثر المدن العراقبة ثم اعلن استقلاله بالعراق سنة ٩٣٠ ه . وخاف من غارات الدولة الصفوية فاحتمى بالسلطان سلمان القانوني العثماني وخطب له على المنابر

سنة ٩٣٧ ه ثم ارسل اليه وفداً لعرض خضوعه والدخول تحت سيادته سنة ٩٣٧ ه ثم ضرب السكة باسمه سنة ٩٣٧ ه وتحكمت عرى الحبة بينهما . غيران هذه الدولة لم تدم طويلاً لبعد العمانيين عنها وقربها من الصفويين او الفرس فلم تدم الا نحو ست سنوات .

## الدولة الصفوية في بغداد الدورة الثانية

P49 - 139 a

دخكت سنة ٢٣٩ ه فحمل الشاه طهماسب الاول على بغداد واستعدله ذو الفقار وحصن المدينة فحاصرها الشاه طهماسب اياماً حتى عجز عن استردادها عنوة فاضطر الى استعال الحيل والخداع فنمكن من اغهاء الخوي ذي الفقار واطمعهما بالمناصب والاموال حتى انخدعا والنتالا الحاهما ذى الفقار وقتلاه (وقيل مات مسموماً) وفتحا ابواب بغداد وسلموها للشاه طهماسب الاول فدخلها بالامان سنة ٢٣٩ هوانقرضت الدولة الكردية من بغداد .(١)

<sup>(</sup>١) عشيرة كابهور منزلها منذ قرون حتى اليوم في حدود ايران في الجبال القريبة من خانقين . ويسمى العامة محلها جبل حسين قلي خان اشتهر بهذا الاسم عندهم منذ الشهر رئيس هذه المشيرة حسين قلي خان بالغارات والتمرد على الدولة الايرانية والدولة العثمانية في اوئل القرن الرابع عشر الهجرة وهذه العشيرة خشنة الطباع بعيدة من الحصارة حتى اليوم ،

وبعد ان استولى الشاه طهماسب الاول على بغداد وقرض الدولة المكابهورية الكردية سنة ٩٣٦ ه بالغ في اضطهاد السنة من اهل بغداد وفتك بهم ثم ولى على بغداد بكلو محمد خان وفوض اليه شؤ ون البلاد العراقية وسار هو الى مقره .

ولما زاد اضطهاد الفرس للسنة اضطر كبراء السنة الى مماسلة العثمانيين سراً وانقدوا البهم من اخبرهم بظلم الفرس وقسوتهم واضطهادهم وشكوا البهم ماحل بهم مما ولد الضغينة في قلوب آل عثمان حتى صمموا على الانتقام من الفرس انتصاراً لابناء مذهبهم فحمل السلطان سليمان القانوني على العراق وطرد الفرس منه وسيأتي ذكر ذلك.

## الدولة التركية العثمانية في بغداد الدورة الاولى

139-47.10

دخلت سنة ٩٤٠ ه الموافقة اسنة ١٥٣٥ م فعزم السلطان سلمان القانه في على انقاذ البلاد العراقية من الفرس وارسل ابراهيم پاشا الصدر الاعظم والقائد العام مجيش كبير لقتال طهماسب الاول وسارهو في اثره من الاسئانة فدخل ابراهيم پاشا تبريز بالامان ثم سار منها الى بغداد ولما اقترب منها هرب حاكمها الفارسي بكلو محمد خان بجيوشه خوفاً من الاسر فسلمت المدينة وفتحت ابوابها للقائد العنماني فدخلها بسلام في ٢٤ جادي الثاني

مئة ١٤١ هـ إما السلطان سلمان فكان قد دخل تبريز ثم سار منهاالى بغداد فدخلها باستقبال عظيم وأمر الجيوش ان تخيم في البادية في ربض الاعظمية وان لا يجوز وا اسوار بغداد أو يؤذوا احداً من اهل المدينة .

واقام السلطان سليان القانوني اربعة اشهر في بغداد طاف في اثنائها أنحاء العراق وزار النجف وكربلا وغيرهما وأم بحفر نهر الحسينية الموجود اليوم وبتحصين سور بغداد و ببناء قبة ومأذنة على مرقد الامام ابي حنيفة ومثل ذلك على مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني واوقف لهذين المرقد بن الملاقد واتم بناء الجامع الذي انشأه الشاه اسماعيل الصةوي في الكاظمية (المعروف اليوم بجامع السنة) ثم رتب الادارة الداخلية والحكام وولى على ايلة بغداد وزيره سليان باشا المجري وهو اول وال تركي حكم العراق ، وترك الالشين جندياً تركياً وعاد هو الى مقره على طريق تبريز ومنها سار الى الاستانة ، وقد اظهر من العدل والاحسان والحكمة والتساهل ماجعل له في قاوب العراقيين اسمى منزلة .

ولما استلم الوزير سلميان باشا ايالة العراق سار سيرة حسنة والحق ببغداد بحزمه وحسن تدبيره سائر البلادالعراقية (عدا البصرة) وجعلها من كنز الامارة مسيطرة على الموصل وما يليها والحلة والنجف وكربلا وغيرها من المدن العراقية .

وبقيت بغداد مركز الايلة العراقية ( امارة العراق ) يأثيها الوزير ثلو الوزير من قبل سلاطين ال عثمان ويكون هو الحاكم المطلق

على هدا القطر حتى اذاما تولى الامارة الوزير حسن باشا المعروف عند الاتراك باسم دلي حسن (حسن المجنون) انتقض على الدولة العثمانية سنة ١٠٠٨ هـ واعلن استقلاله ببغداد.

### انتقاض الوزير حسن باشا

اغتنم امير العراق الوزير حسن باشا فرصة اضطراب الدولة العثمانية فاتفق مع اخيه قره يازيجي على الخروج عن طاعة آل عثمان والتغلب على بلادها واتحدا على ذلك فتغلب قره يازيجي على قرمان واستقل بها واعلن حسن باشا استقلاله بالعراق سنة ١٠٠٨ ه ثم حل بجنوده على شهر زور وتغلب عليها ثم على الموصل وديار بكر سنة ١٠٠٨ ه فقوي امره وعظمت شوكته فارسلت الدولة العثمانية جيشاً كبيراً بقيادة الوزير صقالي حسن باشا لاخضاع الاخوين فانتصرت الجنود العثمانية على قره يازيجي وقتل بعد عدة معارك.

وبعد ان تم انتصار صقالي حسن باشا على قره يازيجي التقى بحسن باشا ودارت بينهما حروب عنيفة انجلت بفوز حسن باشا وقتل صقالي حسن باشا على اسوار مدينة توقات فاستنجدت الحكومة بولاة ديار بكر وحلب ودمشق و غيرها فهزمهم حسن باشا حتى حاصر مدينة كوتاهية فحافت المكومة على نفسها واصبح هذا الوزير يهددها بالتغلب على مملكتها كلها فاضطرت بعدان عجزت عن اخضاعه بالقوة الى استمال طرق السلممه

والتودد اليه فاجزلت له العطايا والهبات وارسلت اليه الوفود حتى تمكنت من استرضائه بولاية بوسنه فاعلن اخلاصه لها وسار بجيوشه الى ولايته الجديدة وذلك في عهد السلطان محمد خان الثالث سنة ١٠١٧ هـ

## انتقاض محمد بن احمد الطويل

بعد ان اخضاء الدولة العثمانية حسن باشا سلماً وانقذت العراق منه كم تقدم انتقض عليها محمد بن اجد الطويل احد امراء الجيوش العراقية (١) واعلن استقلاله ببغداد سنة ١٠١٥ ه فجهزت له الدولة جيشاً ارسلته بقيادة نصوح باشاو وجهت اليه ايالة بغداد فسار هذاالقائد من الاستانة حتى وصل الرقة عند الفرات وهناك انضم اليه بعض رؤساء القبائل فسار بهم حتى وصل الموصل و بعد ان اكمل المهات الخربية زحف على بغداد ونزل بقربها في ٣ شعبان من السنة المذكورة ،

اما ابن الطويل فانه استمال الاهلين وجلب اليه اكثر القبائل العراقية ومن جلتها القبائل التي يرأسها الاهلين احد بن درويش ابوريش امير عانه وحديثة وما يليهما والتف حوله خلق كثير وحصن بغداد وانضمت البه بعض القبائل الكردية التي يرأسها السيدخان ايضاً وبذل لتلك القبائل العربية والكردية اموالاً طائلة فقوي امره .

<sup>(</sup>١) وفي رواية كان اميراً اووالياً على العراق وقد انتقض على الحكومة عندما بلغه "توجيه إيالة بغداد الى نصوح باشا .

القحم الفتال بين نصوح باشا وابن الطويل حوالي بغداد فانجلت المعركة بجرح نصوح باشا من موضعين وقتل زعيم شهر زور ولي باشا الذي جاء لنصرته مع جاعة من زعماء الاكراد التابعين لمير شرف زعيم الرقة فاضطر نصوح باشا الى التقهقروالرجوع الى الجزيرة .

على اثر انسحاب نصوح باشا حدثت فثنة في بغداد بزعامة احد كبارها المدعو محمد چلبي فقتل ابن الطويل وتولى مكانه اخوه مصطفي فنهج منهج اخيه وقبض على زمام الامور فارسلت الدولة العمانية القائد الا كبرمحمد بأشا بن سنان باشا جغا له زاده بحيش آخر ووجهت اليه المالة بغدادوذلك سنة ١٠١٦ هـ فلما وصل الفرات انضم اليه الاميراجد بن درويش أبوريش ومير شرف أمير الأكراد وسائر أمراء تلك المدود فساربهم حتى نزل قرب بغداد في غرة شوال من السنة المذكورة ، فاستعد لقتاله مصطفى وحصن بفداد وبعد عدة معارك على اسوار المدينة تحصن مصطفى في القلعة فاشتد الحصار وتوالت الوقائع التي كان النصر في كلها للجيش العماني فاضطر مصطفى الى طلب الامان بعد ان عجز عن الدفاع وايقن بعدم قدرته على قتالهم فامنه محمد باشا ولكن مصطفى خاف على حياته فنزل مع حاشيته واهله في سفينة قاصداً الانحدار إلى البصرة فغرقت بهم السفينة لتزاحم من فيها فلم ينج نير مصطفى ونفر قليل وفروا الى البادية. ودخل الجيش العثماني بفداد وعاد العراق الي الدولة العثمانية وعلى اثر ذلك ورد الامر من السلطان اجد خان الاول بتوجيه ايالة

العراق الى على باشا قاضي زاده فاستلم الوزير الجديد زمام الامور في بغداد .

باشا سنة ١٠٢٥ ه فقار عليه رئيس الشرطة بكر اغا سنة ١٠٧٥ ه وتغلب باشا سنة ١٠٢٥ ه فقار عليه رئيس الشرطة بكر اغا سنة ١٠٢٥ ه وتغلب عليه وقتله ثم انتقض على الدولة العثمانية وآل ذلك الى سقوط بغداد في قيضة الفرس ثم عادت للاتراك بعد حروب طويلة استمرت اعواماً وجلبت على البغداديين خصوصاً والعراقيين عموماً انواع المصائب والويلات .

## انتقاض بكر اغاعلى الدولة العثمانية

كانت الدولة العثمانية قد وجهت ايالة العراق الحيالوزير يوسف باشا سنة ٢٠٧٥ هوارسلته خلفاً للوزير علي باشا قاضي زادة فسارت الأمور على ماكانت عليه قبلاً في بغداد وتوابعها حتى دخلت سنة ١٠٧٨ هو (في عهد السلطان عثمان الثاني) فحدثت فتنة بين رئيس شرطة بغداد بكر اغا وبين سميه احد ضباط الجنود ففر الثاني الى جهة السعاوة وجع هناك جوعا من الاعراب وشرع بشن الغارات ، فخرج رئيس الشرطة بكر اغا لاخضاع الثائر بجيش مؤلف من اربعة آلاف من الانكشارية والف مقاتل من الاعراب واناب عنه ببغداد ابنه محد اغا رئيس الوهط، ورئيس الشرطة بكر اغاكان يومئيذ قد تمكن من جلب الاهابين اليه ورئيس الشرطة بكر اغاكان يومئيذ قد تمكن من جلب الاهابين اليه ورئيس الشرطة بكر اغاكان يومئيذ قد تمكن من جلب الاهابين اليه وكثرت اتباعه وعظمت ثروته واستولى على جيع امور الحكومة العراقية

من ادرية وعسكرية حتى لم يبق للوزير يومذاك غير الاسم بل انه نال شهرة عظيمة ونفوذاً كبيراً وانقاد اليه جيع موظفي الحكومة ورؤساء القبائل. وكان فيلق بغداد مؤلفاً من اثني عشر الف جندي من أهل البلاد عدا الانكشاريةالذين يزيدون على الاربعة آلاف جندي ومعظم هؤلاء طوع اشارة بكر اغارئيس الشرطة الانكشاري (١) بينًا كان بكر اغا عائداً الى بغداد من جهة الساوة بعد ان اخضع الثائر وهزمه حدثت فتلة اخرى في بغداد بين ابنه محمد أغا وبين رئيس المزب فاتفق الثاني مع جاءي من الاهلين وجند القلعة على قتل محمد اغافحد تُتبينهما معركة هائلة داخل المدينة انهزم فياخرهارئيس العزب بجموعه وتحصن في القلعة محنميًّا بالوزير يوسف باشا (وكان الوزير يقيم بالقلعة حسب المعتاد) فحاصر محمد اغا القلعة وطلب من الوزير تسليم رئيس العزب فلم يلتفت اليه الوزير بل اكتنى بتوبيخ رئيس العزب، فكتب محمداغا الى ابيه بخبره ما جرى فاسرع بكر اغا بالمسير وعند وصوله بغداد حاصر القلعة باثني عشر الف مقاتل ووجه نحوها المدافع وطلب من الوزير تسليم رئيس العزب ، فلم يجبه الوزير فشدد بكر اغا الحصار على القلعة وقطع عنها الطعام ودام الحصار اياماً جرت في خلالها عدة معارك بين الفريقين وفي الاخير صعدالوزير الىبرجمن ابراج القلعة لير شدالمدفعية

<sup>(</sup>١) كان هذا في بدء امره ضابطاً على حامية بغداد الانكشارية ثم صار صو باشى (رئيس الشرطة) والصوباشي لقب كانبادي بدء يلقب به رئيس القضاء في بلاد الاتواك ثم اطلق على وئبس الشرطة .

الى موقع الضرب فاصابته رمية من بندقية فوقع جريحاً ومات مساء ذلك اليوم ودفن في حديقة القلعة .

ولما قتل يوسف باشا انحل امر من في القلعة من الجنود واضطربوا فاضطر رئيس العزب الى طلب الامان فامنه بكراغا فسلمت القلعة واستولى الغالب على كل ما فيها من الاموال والسلاح والذخائر ثم امر بربط رئيس العزب وولديه بالسلاسل ووضعهم في زورق وان يصب عليهم النفط وتضرم النار في الزورق ويطلق منحدراً في دجلة ففعلوا ذلك واحترقوا جيعاً ثم امر بقتل كل من كان موالياً للوزير من الجندوالاهلين والموظفين وخلى له الجو واصبح هو الآمر الناهى .

وعلى اثر هذه الحادثة كشب بكر اغا الى السلطان يخبره بان يوسف باشا اراد قتله ظلماً وأنه بغى وتجبر فحدثت من اجل ذلك فتنة آلتالى قتله بدون رضا منه وطلب توجيه ايالة بغداد اليه ، فلم يجبه السلطان بشي لعلمه بما فعله بل انه وجه ايالة بغداد الى سليمان باشا المعزول عن ايالة ديار بكر .

اما بكر اغا فانه زور منشوراً باسم السلطان وجع الناس وتلاه عليهم وكان مضمونه توجيه الايالة اليه ، وبعد قليل وصل سلمان باشا الى ماردين وارسل مقدمة احد اتباعه المدعو علي اغا ليستلم امور بغداد بالنيابة عنه حتى يلحق به ، فلما وصل علي اغا بغداد اخبر بكر اغا نما امر به السلطان من توجيه ايالة بغداد الى الوزير سلمان باشا وبما جاء هو من اجله فرده

قائلاً (لا حاجة بناالى باشا) واكرهه على الرجوع فعاد الى ماردين واخبر سليان باشا بانتقاض بكر اغا فكتب بذلك الى السلطان فارسل حافظ احد باشا المنقول من ولاية الشام الى ولاية ديار بكر وامره باخضاع بكر اغا واصدر الاوامى الى ولاة مرعش سيواس والموصل وكر كوك والى امراء كردستان بالانضام اليه ، فسار هذا القائد بجيش مؤلف من اثنى عشر الف مقاتل عدا القبائل الكردية وفي عجبته الوزير سليان باشا الموجه اليه ايالة بغداد .

اماً بكر اغا فانه لما راى ايالة بغداد قد وجهت الى غيره انتهزفرصة الفوضى السائدة يومذاك في المملكة العثمانية واعلن استقلاله بالعراق وامر فخطب له على المنابروضربت السكة باسمه واستعد لقتال الجيوش العثمانية معتمداً على ما عنده من الجنود والمال وماله من النفوذفي العراق وبينما هو في ذلك وصل حافظ احد باشا بجيوشه قرب بغداد وكـــــــ اليه يدعوه الى طاعة السلطان وينصحه ويحذره عاقبة انتقامه ، فلم يجب بغير الاستعداد للحرب والنزول في ميدان القتال وبعد عدة معارك انكسر بكر اغا ومحصن في بغداد فحاصرها حافظ أحد باشا فدافعت عنها حامينها دفاع المستميت حتى ضاق مهم الحال وايقن بكراغا بعجزه عن الدفاع فسولت له نفسه أن يستنجد بالشاه عباس الصفوي ويلتجي ً اليه وانفذ رسولاً الى عاصمته اصفهان وطلب منه النجدة ووعده بالدخول نحت سيادته على أن يكون الحكم له والخطبة والسكة باسم الشاه أذا نصره على الجيش العماني، فوافق الشاه على ذلك ولبى طلبه وارسل اليه يشدد عنهمه ويعده بالمدد طمعاً في العراق وارسل اليه فرقة من جنوده بقيادة صفى قلي خان لاستلام بغداد ثم وجه اليه عشر خانات مع كل خان الف مقاتل، فعلم بذلك حافظ احد باشاوايقن بعدم استطاعته على قتال جيوش الشاه اذا اتحدث مع بكر اغا فاضطر الى استرضاء المنتقض حذراً من ذهاب بغداد ففاوضه في الصلح على شرط ان يمنع الفرس من دخول بغداد وغيرها اذا وجهت ايالة العراق اليه، فرضي بذلك بكر اغا فخلم حافظ احد باشا عليه خلع الوزارة وكتب له عهداً بولاية بغداد وبعد ان تم الصلح رفع الحصار عن بغداد وعاد الجيش العماني الى ديار بكر وذلك في اوائل جلوس السلطان مراد خان الرابع سنة ١٠٠٧ه.

سقوط بغدان بيد الفرس او الدولة الصفوية في بغداد « الدورة الثالثة »

A 1.51 - 1.44

بعد ان ابرم بكر اغا الصلح مع حافظ احد باشا و نال مرامه تقرب جيش الشاه عباس من بغداد ونزلت النجدة الاولى التي بقيادة صفي قلي خان في ضواحي المدينة و نزلت النجدة الثانية التي بقيادة الخانات في شهر بان ، فندم بكر اغا على مراسلة الشاه وكتب الى القواد يخبرهم بما تم

من الصلح ورجوع الجيش العثماني وطلب منهم الرجوع وعرض الشكر للشاه، فاجابوه : ان الشاه قــد ارسلهم ليدخلوا بغداد ويخطبوا له ويضر بوا السكة باسمه وأنهم لا يرجعون ما لم ينفذ امر الشاه ، فامتنع بكر اغا عن ذلك عملاً بمعاهدة الصلح معالقائداله بأبي وحفظاً لاستقلاله ، فتقدمت جنود ألشاه وهمت دخول بغداد فمنعها بكراغا ووقعت بينه وبينهم عدة معارك انتصر فيآخرها بكر اغا وظل يطاردهم حتى اخرجهم من ديار العراق، ولما علم الشاه بذلك استشاط غضباً (١) وزحف بنفسه على العراق سنة ١٠٣٧ ه يقود جيشاً كبيراً حتى قرب من بغداد وكتب الى بكر اغا يطلب منه تسليم المدينة ، فاجابه بكر اغا: أبي تصالحت معالسلطان فولا يوزارة العراق ولا حاجة لنا بك. فازداد خضب الشاه عباس وتقدم حتى التي الحصار على بغداد وضيق عليها من كل الجهات ومنع عنها الارزاق، ودام الحصار ثلاثة اشهر كان فيها بكر اغا مدافعاً دفاع الابطال حتى ضاق به الحال وخارت قوى عسا كره واشتد القحط في المدينة واضطر الفقراء الى اكل اولادهم.

ولما عجز الشاه عن الاستيلاء على بغداد حرباً عمد الى الميلة وركن الى الحداء وراسل سراً محمد اغابن بكر اغا وكان محافظاً على قلعة بغداد فوعده بولاية المدينة والاموال الكثيرة ان غدر بابيه وسلم المدينة وظل

<sup>(</sup> ١ ) ويقال ان بكر اغا كان قد ادخل جماعة من قواد الفرس في بغداد فلما عقد الصلح مع القائد المثماني طلب منهم الرجوع الى الشاه فابوا ذلك فقتلهم وعلق رؤسهم ملى شرفات السور ه

يخادعه ويطمعه حتى اغراه ، وكان محمد اغا قد استولى علمه اليأس وعلم بعدم قدرة ابيه على الدفاع عن المدينة مدة طويلة وراى حالة بغداد الحزنة من القحط والضيق الشديد فعزم على خيانة ابيه وتسليم بغداد فلجاب الشاه بما اراد وارسل اليه يطلب منه الامان والعهد اذا فتح له باب القلمة فأمنه الشاه ووعده بكل خير . فخرج محمد اغا ليلاً بدون ان يعلم به احد واجتمع بالشاه فرحب به واكرمه وأمنه ووعده بما اراد ووجه معهالني مقاتل ففتح محمد اغا باب القلعة ليلأ وادخل جنود الشاه على حبن غفلة من ابيه وغيره ، وما اصبح الصباح الا ودقت طبول الشاه في القلعة من اعالي البروج والاسوار وعلت اصوات الابواق الفارسية ، فأنحلت الجنود المدافعة وتفرق الناس واضطربت المدينة وارتجت واختفي كل في داره، فهتف نفير الشاه داخل المدينة ومحمد أغا أمامهم وقد كثر حزبه وتفتحت أبواب المدينة فدخل الشاه بعما كره في ٩ شوال سنة ١٠٣٧هـ ولما دخل الشاه عباس بغداد نادىالمنادي بلزومالسكينة ورجوع الناس الى اعمالهم ، وقبض على بكر اغا واولاده واخيه عمر اغا (رئيس بيت المال ) وحبسهم ، فضت ثلاثة ايام والفرس لم يمسوا احداً بسوء ولكنهم منعوا الناس من الخروج الى ضواحي المدينة ، وفي اليوم الرابع امن الشاه باجتماع جنود بكر اغا بسلاحهم ولياسهم الرسمي على أختلاف طبقاتهم ومناصبهم وان تكتب اسماء الاهلين واما كذبهم في سجل عُمَاص ، ولما حضرت جنود بكر انها اخذوا سلاحهم وسجلوا اسمائهم وشهرتهم ثم صرفوهم ولم يمض يومان حتى طلبوهم ثانية فلما حضروا امر الشاه بحبس البغداديين منهم وبمصادرة اموالهم المنقولة والثابنة ثم أمر بتعذيبهم حتى يخرجوا ماعندهم من الاموال فعذبوا فمات اكثرهم. واحضرالشاه اعيان المدينة وتجارها واخذمنهم الموالاً طائلة وقتل اكثرهم. اما بكر اغا فانه عذبه عذاباً البمَّا واخذ جميع امواله ثم أمر ان يوضع في قفص من حديد وان يوضع القفص في زورق مشحون بالزفت والكبريت وتضرم به النار على دجلة امام الناس (١) وأمر بقتل اخيه عمر آغا ( وبروى على آغا ) والقاضي نوري افندي وخطيب الجامع الكبير محمد افندي ثم أمر، بقتل عدد كبير من السنة ونفي محمد اغا ابن بكر اغا الى خراسان (٢) وهدمت جنوده قبتى الامام ابي حنيفة والشيخ عبدالقادر الكيلاني وارتكبوا انواع الفضايع من قتل ونهب وتخريب. وبعد ان اقام الشاه ببغداد شهرين ذهب الى كربلا والنجف ثم عاد الى بنداد وجعل على حمايتها خسة آلاف جندي فارسى بقيادة صفى قلي خان وولى الحميم فيهما لرجل من خاصته اسمه صاري خان ، وكتب ر الى رؤساء القبائل بلزوم السكينة والطاعة وعاد الى مقره . ولقدبالغ بعض المؤرخين في قسوة هذا الشاهحتى زعموا أنه قتل اكثر من اربعين الفأمن السنة في بغداد واحرق جيم كتبهم ( ويروى رماها في دجلة ) مما لا

<sup>(</sup> ۱ ) كما فعل هو برئيس الدرب بعد ان اعطاه الامان ( ۲ ) قبل انه انهزم بعد ايام من منفاه فلم يعرف له خبر ويروى ان الشاه قتله بعد قتل اييه بثلاثة اشهر .

يأتلف مع ماكانعليه من الحكمة وحبالتقدم والعمران وحسن التدبير. وبقيت بغداد وما يتبعها في قبضة الفرس سنة عشر سنة تقريباً ( ١٠٣٢ الى ١٠٤٨ هـ ) ثم طودهم منها السلطان مرادخان الرابع.

### الحروب بين الاتراك والفرس على ابواب بغداد

على اثر الاضطرابات الداخلية في صمة العثمانيين وقتل السلطان عُمَانَ الثَّانِي وَارْجَاعُ السَّلْطَانُ مَصْطَفِي الْمُجْذُوبِ مَرَةُ ثَانِيةً وَخَلْمُهُ بُويْمُ بالسلطنة مراد خان الرابع ابن السلطان احمد الاول سنة ١٠٣٧ ه فلما استنب أمره سعى المنافقون بالصدر الاعظم على باشا لديه واقنعوه ان ستموط بغداد بيد الفرس كان بخيانته فغضب عليه وقتله وجعل مكانه محمد باشا الحرر كسي ثم توفي هذا سنة ١٠٣٣ ه فولى مكانه حافظ احد باشا الذي صالح بكر اغا المتغلب على بغداد وامره بالمسير الى العراق لاسترداده من الفرس ولقبه بلقب سر دار ، فسار حافظ احد باشا ثانية بجيش كبير لفتح بنداد (قيل كان مؤلفاً من عشرين الف مقاتل) فحاصرها حصاراً شديداً سنة ١٠٣٤ ه ودام الحصار تسعة اشهر كان في اثنائها الشاه عباس يرسل النجدات والمعدات الحربية لمن في بغداد ثم سار بنفسه يقود جيشاً كبيراً فامتدت الحروب وطال امدها حتى نفذت ذخائر الاتراك وضجر جيشهم من استمرار الحروب فتمردوا على حافظ احمد باشائم ثاروا عليه وسجنوه و ولوا القيادة مراد باشائم ندموا على عملهم وارجعوا حافظ احمد باشا وما عشموا ان ثاروا عليه ثانية وهموا بقتله فاضطر الى موافقتهم على رفع الحصار وعاديهم الى الموصل ومنها الى ديار بكر وهناك ثاروا عليه ثالثة فعلم بذلك السلطان فعزله عن الصدارة والقيادة العامة وجعل مكانه خليل باشائم غزله سنة ١٠٠٥ ه وولى مكانه خسر و باشا .

في كل هذه المدة كانت الثورات متوالية في عاصمة العثمانيين من قبل الانكشارية ، والحكومة مشغولة عن أمر بغداد لماحل بها من النوائب ولذلك فشلت حلات جيوشها على بغداد بسبب قلة المال وانقطاع الذخائر والمهمات ، وفي تلك الاثناء مأت الشاه عباس الاول سنة ١٠٣٧ ه وتولى مكانه حفيده الشاه صفى خان الثانى .

ولما كانت سنة ١٠٣٩ ه أمر السلطان مراد خان الصدر الاعظم بالزحف على بغداد (وهذه الحملة الثالثة) فسار بمئة وخسين الف مقاتل ولكنه اخطأ فاشتغل باخضاع الاكراد اولاً ثم قصد بلاد ايران رغماً من تذمر جنوده حتى دخل همدان فجأة واراد التوفل في تلك المملكة فورده الامر من السلطان بالذهاب الى بغداد فتوجه نحوها وانتصر في طريقه على الفرس ثلاث مرات ثم حاصر بغداد فدافع عنها حاكمها بكناش خان والقائدان الامير فتاح والامير جال وبعد حروب عديدة وهجمات شديدة تمرد امراء الجنود على خسرو باشا فاضطر الى رفع الحسار

والانسحاب الى الموصل فعـاد بالفشل ولم تقلح حملته. وعندما وصل الموصل اولم ولعمة دعى البها الامراءكلهم فقثل الذين تمردوا عليه وكتب بذلك الى السلطان وطلب منه المدد لاعادة حصار بغداد فامده ،وكان الشاه صنى الدين الثاني قد ارسل جيشاً للمحافظةعلى الحدود فحمل علمه خسر وباشا وقاتله حتى هزمه وقتل من جيشه نحو الثلاثين آلفاً وهرب الشاه فاغارخسرو باشا على همدان ودر كرزين ونهاوند وقصد اصفهان عاصمة ايران فورده امر السلطان بالعودة الى العراق واسترداد بغداد فامتثل الامر وسار حتى حاصر بغداد ثانية (وهذه الحملة الرابعة) وبعد عدة معارك انسحب متقهقراً الى الموصل فعزله السلطان وجعل مكأنه الصدرالاسبق حافظ احد باشا المار ذكره وامره بالمسير الى بغداد فسار البها أالئة ( وهذه الحلة الخامسة على بغداد ) بعد انجع الجموع والعساكر في ديار بكر فحاصرها أربعين يوماً و- يق عليها من كل الجهات فتوجه اليه الشاه صفى الدين خان الثاني بحيش كبير فخاف هذا القائد وعاد إلى الموصل ومنها الى ديار بكر ثم الى الاستانة ، ودخل الشاه صفى الدين بغداد ومكث بها اياماً ثم مرض ومات بها سنة ١٠٤٠ ه .

وعلى اثر وصول حافظ احد باشا الى الاستانة ثار عليه الانكشارية وقالوه وحدثت من اجل ذلك فتنة عظيمة في عاصمة آل عثمان فامر السلطان المتارة بيرام باشا ثم اظهر السلطان من الشدة والقسوة في تأديب الانكشارية وتنكيلهم ما شكره عليه الجيع من الشدة والقسوة في تأديب الانكشارية وتنكيلهم ما شكره عليه الجيع

### رجوع بغداد الى العثمانيين الدورة الثانية

A 1440 - 1.81

عندما رأى السلطاق مراد خان الرابع انكسار الجيوش العمانية مرة بعد اخرى امام الفرس عزم ان يقود الجيش بنفسه و يسترد بغداد فقاد جيشاً كبيراً وسار به ففتح روان وهناك اصيب بمرض فاضطر للعودة الى مقره فاستردالفرس روان . ثم نهض السلطان سنة ١٠٤٧ ه ورأس جيشه ثانية واستصحب معه جاعة من كبار رجال الدولة فيهم شيخ الاسلام يحيى بك وحل على الفرس بثلمائة الف مقاتل و ٢٩ مدفعاً بين صغير وكبير فلما اقترب من الموصل أنهزم منها حاكمها الفارسي فسلمت للسلطان وخضع له ما يلها . ثم خضع له الاكراد واربيل وكركوك والسلمانية ، وحصنها واقام ينتظر قدوم السلطان مراد .

وعندما اقترب السلطان من بغداد وعلم الشاه بكثرة عساكره ترك في المدينة اثنى عشر الف مقاتل بقيادة صادق خان ابن مير فتاح وترك عدا ذلك عدة قبائل فارسية وخرج وعسكر على ستة مراحل منها شرقاً ثم امدهم بالجنود حتى بلغوا ثلاثين الفاً عدا القبائل وكان الجموع نحو الاربعين الفاً ،ومكث السلطان اياماً قرب سامرا ثم توجه نحو بغداد

والتق بالفرس على شاطئ دجلة فهزمهم وعسكر في جوار المدينة تم حاصرها وخيم امام اسوارها في ١٠٤٨ رجب سنة ١٠٤٨ ه وسلط على اسوارها المدافع الضخمة ، ودافع عن بغداد الامير فتاح والامير جال وصادق خان والحاكم بكتاش خان دفاعاً شديداً ودام الحصار اربعين بوماً كان في اثنائها السلطان يشتغل بنفسه في اعمال الحصار الشاقة تنشيطاً للجند ثم ضيق عليها الحصار من كل الجهات فقتحت المدافع الضخمة (١) فتحة من السور كافية الهجوم فامر فهجمت جنوده فقتل الصدر الاعظم محمد باشا الطيار واستمر الحرب الاخير الهجومي ثمان واربعين ساعة فخربت اسوار المدينة واسفر الهجوم عن انتصار الجيش العنايي فدخل بغداد في ١٠٤٨ شعبان سنة ١٠٤٨ ه.

قتل من الاتراك في هذه الحملة (السادسة) التي ثم لهم النصر فيها مئة الف جندي وقتل من الفرس نحو العشرين الفاً في اثناء الحصار، ونحو العشرين الفاً بعد التسليم لانهم بعد ان سلموا في القلعة واعطي لهم الامان اخلوا بشروط التسليم فحدثت فتنة عظيمة بينهم وبين الجيش التركي فاعمل الاتراك السيف فيهم في الشوارع والاسواق حتى المتلات باجسادهم ثمنهبوا ديارهم، وفي الفد عادت الفتنة وقامت الحرب بين الفريقين داخل المدينة فاباد الاتراك الفرس ولم يبق منهم غير ثلهائة بين الفريقين داخل المدينة فاباد الاتراك الفرس ولم يبق منهم غير ثلهائة

<sup>(</sup>١) يقال أن المدفع المعروف بأ في خزامة الموجود حتى اليوم عند باب القلمة هو الذي فتح تلك الفتحة من السور ولذلك احتفلت به العامة حتى اصبح اخيراً مزاراً للجهلة من الرجال والنحاء .

فارسى انهزموا من احدى ابواب المدينة وفروا الى شهربان حيث يقيم الشَّاه هناك . واسر السلطان جاءة من الخانات فيهم بكـناش خان وخليل خان وعلى خان ونقدي خان . وقد انتقم الاتراك من الفرس انتقاماً اشغى غليلهم ولكن جيشهم الظافر نجاوز الحد عند دخوله بغداد فخرج البغداديون يطلبون الرحمة والامان من السلطان فاصدر أمره بالكف عنهم وباعادة اموالهم المنهوبة فلم ينته الجيش فعادت الشكوى مرة اخرى فصدر أمرالسلطان النية فكفوا عنهم وظل الناس في دورهم ﴿ خوفًا من الآذي فامرالسلطان فنودي بالامان وذلك بعد ثلاثة ايام من ا فتحها . وعلى اثر ذلك دخل السلطان بغداد وكان عند دخوله ممسكاً بيده حزمة من الاسلحة ولابساً جلد نمر وامامه خسون قائداً فارسياً ( من الخانات ) مكبلين بالحديد (كما فعل اسكندر المقد وني حينما دخل مدينة بابل) وعلى رأسه عمامة حراء وم تدياً جبة حراء

ويقال أنه ام بكتب الشيمة فاحرقت كما احرق الشاه عباس كتب السنة ، ووضعت جيوشه السيف في ابناء الشيمة اخذاً بثار السنة الذين قتلهم الشاه بايعازهم .

و لمااستتب امرالسلطان في بغداد وهدأت الامورام بتعمير ما اختل المنسور المدينة وقلعتها و ببناء ثلاثة ابراج شاهقة عميقة الاسس في داخل الشكنة قريباً من الباب الابيض في الحجل المعروف باسم تل ذي النقار ما بازاء برج العجم وامر ببناء ما اختل من بغداد وحصن المدينة بالمدافع

وجعل على محافظتها (بغداد) بكتاش اغا كتخدا الانكشارية وترك له عانية آلاف جندي انكشاري . وولى على العراق حسن باشا المعروف بكوجك حسن باشا رئيس الانكشارية وعلى قضاء بغدادموسى افندي . وفوض الى حسن باشا المخابرة مع الشاه بشأن الصلح ، وعرقبة الشيخ عبد القادر الكيلاني وقبة الامام ابي حنيفة ومسجده ومدرسته واذن باقامة الجمعة والاعياد في المسجد المذكور واوقف عليه وعلى المدرسة اوقافاكشيرة ووظف فيه الائمة والمدرسين والخدم واجرى لهم الرواتب الكافية واجرى المرايات على تلاميذ المدرسة ، وامن قبيلة من العبيد بالنزول واجرى علم عن بغداد وعدم وجود عول عامع ابي حنيفة الامام لمحافظته بسبب بعده عن بغداد وعدم وجود من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد من يحرسة (١) وقد اكثر الشعراء من النظم في استيلاء السلطان مراد على بغداد فن ذلك قول بعضهم :

خليفة الله مراد غزا قلعة بغداد فارداها وعندما حاصرها جيشه اندك للاسفل اعلاها

وبعد أن أنم السلطان مراد تنظيم حكومة بغداد خرج منها قاصدا عاصمته فلما وصل الكاظمية احترق مخزن البارود في بغدادوانفجر بغتة وقتل كشيراً من الاهلين فحمل السلطان هـذا العمل من الشيعة

<sup>(</sup>١) أذ لم يكن يومئذ في الاعظمية غير الجامع والمدرسة فنزلت جماعة من بنى الحسن وبنى على وعلى توالي الايام ابتنوا المنازل وكثروا ولا يزال ابناؤهم فيها حتى اليوم •

فَاصِ بَقْتُلُ مِن بَقِي مِن الفرس فِي بغداد وكانواربِمِأَنَّة رَجِـل جَاؤًا مِن الحَلَّة فَقَتَاوِهِم ،

اما الشاه صفي الدين الثاني فاني فانه ارسل يطلب الصلح على ان يكون العراق العربي للدولة العثمانية وروان للدولة الفارسية و بعد مفاوضات طويلة تقررت شروط الصلح على يد أمير العراق حسن باشافي ٢٠جادي الارنى ٢٠٤٩ ه وعلى اثر ذلك توفي السلطان مراد الرابع في عاصمته في السنة المذكورة ، وتولى السلطنة العثم نية اخوه السلطان ابراهيم خان الاول فعزل امير العراق حسن باشا وجعل مكانه محد باشا العرويش وبعد قليل عنل وارجع حسن باشا فعزل بعد خسة اشهر وخسة عشر وقولى ايالة العراق حسين باشا فعزل بعد خسة اشهر وخسة عشر يوماً وخلفه محد باشا بن حيدراغا وعزل سنة ١٠٥٥ ه وجعل بدله كوجك موسى باشا ثم عزل سنة ٢٠٥٠ ه وعين لايلة بغداد (العراق) ابراهيم موسى باشا ثم عزل العظم صالح باشا ، فانتقض على الدولة.

# انتفاض الوزير ابراهيم باشا

بعد ان استتبام ابراهيم باشافي بغداد شرع في اجتذاب الاحزاب حتى قوي امره في مدة قصيرة فعزله السلطان ابراهيم خان ووجه ايالة العراق الى موسى باشا القبودان المعروف بالسمين ولما كان هذا الوزير مريضا مكث في الاستانة حتى يتم له الشفاء وارسل نائباً عنه احدا خصائه

ليسئلم الايالة فطرده ابراهيم باشا وانتقض على الدولة واعلن استقلاله ببغداد ١٠٥٧ ه وعلى اثر ذلك وجهت الايلة الي مرتضى باشا ولما وصل هذا ديار بكر صدر امر السلطان بقتله و بقتل ابراهيم باشا و بتوجيه الايالة الى موسى باشا نانية ، فقتل مرتضى باشا في ديار بكر وانقسم الجيش العُمَاني في بغداد الى قسمين الجنود العراقية صاروا لابراهيم باشا، والانكشارية صاروا عليه فحدثت بين الفريةين معركة دموية داخل بغداد وأخسيرآ احتال ضباط الانكشارية على ابراهيم باشا وحبسوه وكان السلطان قد ارسل سراً من امره بقتله فقتل غيلة سنة ١٠٥٨ه وارسل رأسه لى العاصمة ثم قتل في بغداد جاعة من رجال ابراهيم باشامنهم كمتخداه وحبس من بقي منهم وصودرت اموالهم وبعد قليل وصل موسى باشابندادسنة ١٠٥٨ه فاعمل السيف في الجنود الذين نصروا ابراهم باشا ولم ينج منهم الا من فو الى الفرس ولم يكثف بذلك بل إنه فتل اكثر من مثنتي رجل من أهل بغداد الهمهم بالتشيع وبنهم اخرى وصادر اموالهم فعزله السلطان سنة ١٠٥٩ هـ وولى مكانه احد باشا والي ديار بكر ، ولما وصل موسى باشا عاصمة العثمانيين امر السلطان بقتله فقتل.

## استبداد الامراءوجور الانكشارية

بقيت ايالة العراق في إبغداد بعد قتــل ابراهيم باشا يأتيها الوزير تلو الوزير اعواماً كانت فيها البلاد العراقية وخصوصاً بغداد فيحلة يرثي لها من التقهة والانحطاط لما اصابها من انواع المصائب والويلات بسبب استبداد اولئك الامراء الذين لم يكن همهم غير جع الاموال من اي وجه كان ، ومصادرة الاغنياء وتزييد الضرائب الثقيلة وليسهناك من سامع ولا من مجيب لبعد العاصمة عن هذا القطر سيا وان الدولة العثمانية كانت في ذلك العمد في اضطراب مستمر ، والذي زاد في البليات عدم وجود قانون خاص للبلاد يسير عليه الوزراء مما ادى الى ان محكموا بما قانون خاص للبلاد يسير عليه الوزراء مما ادى الى ان محكموا بما تشميه نفوسهم وما توحيه ضائرهم الامر الذي جعل كل وزير يتفنن في المجاد المظالم الا من شذ منهم .

ولم تصب بغداد باستبداد الوزراء و تجبرهم واضطهادهم وعسفهم فحسب بل انها كانت تحت رجة الانكشارية الذين طفوا في البدلاد واكثروا فيها الفساد واغتصبوا الا وال بالباطل حتى آل ذلك الى نشوب الحروب بنهم وبين اهل المدينة في الشوارع والاسواق في اكثر الاحيان . وكثيراً ما كانت تقوم بين الفريقين معارك دموية تنتهي بانتصار اولئك الظالمة الطغاة ، حتى اذا ما تولى الايالة محمد باشا الخاصكي سنة ١٠٦٧ هورده امر السلطان بقمع تلك الفئة الباغية والزامهم السكينة وقتل عدداً كبيراً منهم فاخلد الباقون الى السكينة وامنت الناس على ارواحهم واموالهم ، ولم تتحسن الحالة في بغداد وما يتبعها ولا انتهت المظالم ولا خضعت القبائل العراقية التي كانت تتمرد على الحكومة في المظالم ولا خضعت القبائل العراقية التي كانت تتمرد على الحكومة في المخارى وطوراً الكثر الاحيان فتثير حربا عوانا تارة بين الواحدة والاخرى وطوراً

بينها وبين الوزراء مما يؤدي الى رفع الاسمار واضطهاد الاهلبن وسلب اموالهم الى ان تولى الايالة بوسف باشا سنــة ١١١٥ ه فقاتله بعد اربعة أيام من تولية على باشا الذي تولى الايالة سنة٧٠١ ه فجرت بيتهما معارك عنيفة انتصر فبها علي باشا وقبض على زمام الايالة فعزل بمداشهر ووجهت الايالة الي حسن باشا سنة١١١٦ فشرع في اصلاح القبائل وتوطيد الامن في البلاد واحسن السيرة والتدبير حتى نمكن من نشر الامن والسكينة في ربوع هذا القطر ثم شرع في توسيع ايالته فجهز الجيوش الكثيرة وزحف على مملكة فارس سنة ١١٣٦ ه فاستولى على كرمنشاه عنوة وبيناهو عازم على الثوغل في تلك البلاد فاجئه مرض فمات فيها وجلت جثته الى بغداد في السنة نفسها ١١٣٦ فتولى الايالة ابنه احد باشا(١) فسار سيرة ابيه واظهر من الحزم وحسن السيرة مارفع مقامه في قلوب الاهلين ثم سار الى كرمنشاه وقاد الحيوش التي حــ ل أوه بهاعلى ابران فزحف من كرمنشاه حتى افتتح همدان واريوان ثم نظم شؤون تلك البلاد وعاد الى بغداد

عند ما عاد احد باشا الى بغداد وجد القباقل العراقية قد عادت الى النمرد على الحكومة وقد كثرت من اجل ذلك الفتن والثورات في بغداد وغيرها من مدن الرافدين ورجعت الانكشارية الى ظلم الناس والفتك بهم وارتكبوا من الفضايع ما يدمي القلوب فاشتغل باخضاع القبائل وارجاع

<sup>(</sup>١)ولاه رجال حكومة غداد ووجوهها لكفائته وعلو مقامه وكتبوا بذلك الى السلطان فاقره وبعث البه عهداً بالايالة ، وكان هذا متسلماً على المصرة في إياماييه،

السكينة على ما كانت عليه حتى تمكن بمقدرته على الحصول الى ما اراد.

### حملات الفرس على بغداد

وعلى اثر ذلك طلب الشاه طهماسب الثاني من الدولة العُمانية ان تعيد الى مملكته جيع البلاد التي اخذتها من اسلافه وانفذ عنه مندوبا الى الاستانة للمفاوضةمع رجال الدولة في هذا الطلب وذلك سنة ١١٤٧ هـ فلما لم تحيه الدولة بشي محل بجيوشه الفارسية على تبريز فاستولى عليها ثم على همدان وكرمنشاه فحدثت من اجل ذلك فتنة عظيمة في عاصمة آل عُمَان وَار الجيش فيهما على رجال الدولة ناسياً هذا المادث الى خيانتهم فقتل عدداً منهم ثم امتدت الفتنة الى السلطان احد الثالث فخلم سنة ١١٤٣ ه . وبويع السلطان محود الاول ان السلطان مصطفى الثاني فجهزهذا جيشأ كبيرأ لقتال الهرس وكانالشاه قدتوجه نحو العراق واجتاز محيوشه الحدود ونهب القرى نم قصد بغداد (١١٤٣) ه فحدثت بينه و بين احمد باشا أمير العراق عدة وقائع كانت سجالاوكان في اثناء ذلك قد استردت الجنود العثمانية تبريز من جهة اخرى فطلب الشاه الصلح وكادت تقرر شروطه لولا نادرخان القائد الاكبر للجيوش الفارسية الذي عارض في تلك المعاهدة وحل بجيوشه على العراق فعادت الحروب بين الدولتان فانتصر الفرس وتقدموا حتى طصروا بغداد فاستنجد احمد بإشا

بالسلطان وظل مدافعاً حتى جائته الجيوش العثم نية بقيادة الصدر الاعظم عثمان باشا الاعرج سنة ١١٤٤ والتقت بالشاه و بعد معارك دموية انتصر الاتراك قرب بغداد واند حر الفرس وانسحبوا وعلى اثر ذلك سار عثمان باشا بجيوشه الى الموصل فلحقه الفرس بعد ان لموا شعثهم فعادت الحروب بين الفريقين فقتل عثمان باشا وانهزم الاتراك فتقدم الفرس حتى مدينة الزور وعندها طلب الشاه الصلح فتقررت شروطه على ان تعادهمدان وتبريز للفرس وتبق روان (اربوان) وشروان والعراق للاتراك وتمالصلح في منتصف جادي الاولى سنة ١١٤٩ ه.

ولما مات الشاه طهماسب الثاني سنة ١٩٥١ ه وخلفه ابنه الشاه عباس الثالث تولى الوكالة عنه القدائد مادرخان فاعاد الكرة على العراق حتى حاصر بغداد في عهد الوزير احد باشا المتولي سنة ١٩٤٩ ه (١) فارسلت الدولة العمانية جيشاً كبيراً لقتال الفرس وبعد عدة وقائع اندحر الجيش الفارسي وجرح القائد مادرخان ولمكنه بعد قليل لم شعمه واعاد الكرة على العراق وانتصر على الاتراك فوجهت الدولة العمانية جيشاً آخر سنة ١٩٥٧ ه فانتصر عليه مادر خان فعادت بعد هذة الانتصارات جيع البلاد التي كان الاتراك قد افتتحوها من الفرس الى اهلها (الفرس) عدا العراق وتقررت المعاهدة الصلحية بين الدولتين على اعتبار المدود التي كانت على عهد السلطان مراد خان الرابع فانح بغداد .

<sup>(</sup>١) هوغير احمد باشا ابن حسن باشا الذي تولى الوزارة بعد موت ايه سنة ١١٣٠ هـ

وعندما خلع الشاه عباس الثالث وتوصل نادر خان الى الجلوس على عرش أيران وقرض الدولةالصفويةواعلن نفسهملكا وسمي نادرشاه ولقب بالمذهب الشيعي المنتشر ببلادها وتعتبره مذهبأ خامساوتخصص لهركنا في ألحرم الشريف ( الكعبة ) فرفضت الدولة المثانية هذا الطلب فاتخذ نادر خان ذلك الرفض ذريعة للحرب فحمل على العراق واغار على البصرة والقرنة ثم توخل في البلاد الفراتية حتى وصل الحلة ثم حل على بغداد والقي عليها الحصار وظل يتهددها برمي القنابل اياما دافع في اثنائها الوزير احدباشا دفاع الابطال حتى عجز نادر خان عن فتحها وسار عنها قاصداً كركوك فافتتحها ثم توجه محو الموصل وحاصرها اياماً فساقت الدولة العثمانية جيشاً عرمرماً لقتاله وبعد حروب كانت سجالا بين الفريقين انسحب نادر شاه عنها وسار الى جزيرة ابن عمر فاستر الاتراك كركوك ثم حلوا على نادر شاه وضيقوا عليه قرب روان ولكنهم دحروا بعد ذلك وتوجه نادر شاه الى جهة ارضروم وكشب الى السلطان محود الاول يطلب تسليم أيالات وأن والموصل وبغدآد فلم يجبه السلطـان بغير ارسال الجنود لقَمْالُه فَخَافَ نَادر شاه عاقبة التوغل في البلاد العُمَانية فعدل عن طلبه وبعد مفاوضات طو يلة تم الصلح معه على اعتبار الحدود القديمــــة وذلك . A 1109 im

# بدء حكومة الماليك في بغداد

بعد الحوادت الهامة التي تقدم ذكرها والتي كانت ايلة العراق في اثنائها تنتقل من وزير الى آخر بامر من سلاطين آل عثمان تولى الايلة سنة ١١٦٣ ه سلمان باشا الذي كان مملوكا لاحد باشا المتولى ايالة بغداد سنة ١١٤٩ ه وكان قد تدرج في المناصب حتى نال وظيفة الكتخدائية في عهد مالكه . ونه ابتدأ حكم المماليك في هذه الديار، وبقيت الامورسانرة على وتبيرة واحدة خصوصاً في مركز الايالة بغداد فانها كانت هـادئة نوعاً ما في عهد مؤسس حكومة المماليك فيها وفي عهد خلفه على باشا المثولى سنة ١١٧٥ ه وكان كتخدا لسلفه حتي تولى الايالة عمر باشا سنة ١١٧٧ ه فاحسن بادي بد السيرة والتدبير واتبع خطـة المصلحين واخضع الاعراب الثائر بنولكنه غير خطته اخيراً واستعمل الشدة والعنف واضطهدالاهلين مما ادى الى رجوع الاضطرابات والفتن وانتقاض القبائل عليه فاشتغل في اخضاءهم اعواماً حتى تمكن من ارجاع الامن والسكينة بعد عناء شديد غير أنه تقاعد عن نصرة مدينة البصرة التي حاصرها صادق خان اخو الشاه عبد الكريم خان الزندي فياواخر سنة ١١٨٨ هـ واضطرت الدولة العثمانية الى ارسال جيش بقيادة عبدالله بآشا (١)

<sup>(</sup>۱) لم تكن البصرة في حوزة العُمانيينالى ان تولى السلطان محمد الراعمفارسل سنة ۱۰۷۸ ه وزيره قره مصطفى باشا بجيش كبير فافتتحها له عنوة واخذها من

وعبدي باشا ومعهما والي ديار بكر مصطفى باشا بعسا كره فوصلت هذه الحملة الى بغداد سنة ١١٩٠ هالنصرة البصرة ٤ ولكن قوادها عندما وصلوا بغداد ودخاوها فترت عزيمتهم وابرز مصطفى باشا كتاباً عن لسان السلطان عبد الحيدخان الاول يقضي بعزل عمر باشا وتوجيه الايالة الىمصطفى باشا. فلما بلغ عمر باشا بنالك خرج من بغداد وخيم بالجانب الغربي منها قاصداً الذهاب إلى العاصمة وبينا هو في ذلك هجم عليه ليلاً جاعة من جنود مصطفى باشا وقتاوه في خيمته ، وعند الصباح اظهر مصطفى باشا كتاباً عن اسان السلطان يأس فيه يقتل عمر باشا لاهماله مام البصرة ، ثم كتب الى متسلم البصرة سلمان بك : ان المدد لكم بعيد فاما ان تصطلح مع النوس او تسلم المدينة لهم، وكتب الى السلطان: بان الصلح قد تم مع الفرس وانهم قد انسحبوا عن البصرة ، فما كان من متسلم البصرة الاات سلم المدينة للفرس فغدروا به واسروه وذلك (1). a 119. 4im

امرائها وهذا اول استيلائهم علمها ، مم تغلب عليها امير الحويزة فرج بن مطلب فارسلت الدولة العثمانة جيشاً فاستردها منه عنوة سنة ١١١١ هـ ، ولما نغلب عبد الكريم خان الزندي على مملكة ايران واعلن الحرب على المثمانيين ارسل اخاه صادق في اواخر سنة ١١٨٨ هـ مجيش كبير خاصر البصرة ثرئة عشر شهراً حتى اضطرها الى التسليم سنة ١١٩٠ هـ وذلك في عهد السلطان عيد الحيد الأول ، فلما كانت سنة ١١٩٠ هـ طردهم منها المنتنكيون بقيادة الاميرين ثامر وثويني فعادت الى الشمانيين وطلت في قبضهم الى قيام الحرب العامة المشتمرمة .

<sup>(</sup>١) ولم يسلم البصرة متسلمها الا بعد ان بلي على اعتيانها ووجوهها كتاب مصطفى باشا واتفقوا على تسليمها وارسلوا يطلبون الامان على ارواحهم واموالهم فامنهم صادق

بعد قليا من هذه الحادثة على رحال الحكومة في بفداد محيا مصطفى ماشا وتزويره الكتب عن لسان السلطان فثار عليه عبد الله ماشا والتف حوله خلق كشير فاستولى على حيم القرى التي في شرقي بغدا دوشرع في قتال مصطفى باشا وضيق عليه ، (كل ذلك جرى بدون علم السلطان لعدم وجود بريد بين العراق والماصمة عما ادى الى وصول الاخبار الى الاستانة بعد مدة طويلة ، وتعذر وصول الاخبار الصحيحة الى السلطان خصوصاً وإن السلاطين كانوا مكثرين من المجاب) ، ولما ضلق الامن بمصطفى باشاكتب الى السلطان يتكرا اليه من عبدالله باشا و يطلب منه النجدة فورد الامر من السلطان بمزل مصطفى باشا وتوحيه الابالة الى عبدى باشا وتلاه امر آخر بقتل مصطفى باشا لارتكابه المرائم العديدة وتزويره الاوامر عن لسان السلطان وعدم أنحاده البصرة وتسببه الى سقوطها ببد الفرس ولقتله عمر باشا غدراً ، فنفذ امر السلطان حالاً.

اما عبدالله باشا فانه ظل على غروره قاصداً الاستيلاعلى العراق كله فاستولى على اكثر المدن العراقية وقويت شوكته فيلغ ذلك السلطان فخشى عاقبة امره فوجهله ايلة بغداد وارسل اليه امر تقليده الايالة وعنها عبدى باشا (بعد ان مكث فيها ثلاثة اشهر) وامره بطرد الفرس من البصرة ، فلما استتب امر عبد الله باشا اهل امر البصرة واشتغل بالملاهى والماذات فاضطر السلطان الى ارسال جيش واموال كشيرة الى بغداد خان ولكنه لما دخل المدنة نكث العهد وغدر الصريين وفتك بهم ثم اسر المسلم وجاءة من الاعهان وارسلهم اسرى الى شيران و

وكتب الى عبد الله باشا يستنهضه الى استرداد البصرة ثم ارسل اليه الوزير سليم باشا ليكون له مساعداً على ذلك فلم يلتفت عبد الله باشا لامر السلطان ولا الوزير الذي ارسله مساعداً له بل اشتغل الاثنان ومن يتبعهم بالملاهى والشهوات وانفقوا المال الذي ارسل للنفقة على قتال الفرس في سبيل ملذاتهم وانسهم . ولم تطل ايام هذا الامير بل انهمات سنة ١٩٩٧ ه بعد ان حكم تسعة اشهر .

# (طدثة عجم محد)

مات عبد الله باشا فقامت الفتن في بغداد على قدم وساق وانقسم البغدايون الى حزبين حزب يريد الايالة الى حسن باشا والي كر كوك وحزب يريدالخازندار عجم محمدحتى آلذلك الى نشوب حرب بين الفريين داخل المدينة فكانت فقنة عظيمة وفي الاخير اتفق الحزبان على تحكيم الامير محمد بك الشاوي لحل هذه المعضلة فحكم الامير بتوديع الايالة بالو كالة الى حسن باشا حتى يرد امر السلطان فيمن يختاره لها وارسل الكتخدا اسماعيل بك الى كر كوك لاستقدام حسن باشا ، فرضي الحزبان بذلك وسكنت الفتنة غيران عجم محمد لم يوضه هذا الحمكم فاخذ يثير الفتن داخل المدينة وصادف اشتغال حسن باشا بتسكين فتنة كانت قد حدثت اذذاك بين الاكراد فتأخر عن الحجي فاغتم عجم محمد فرصة تأخره حتى اغرى كثيرة حوله جاعة كبيرة تأخره حتى اغرى كثيراً من الناس على نصرته فالثف حوله جاعة كبيرة تأخره حتى اغرى كثيراً من الناس على نصرته فالثف حوله جاعة كبيرة تأخره حتى اغرى كثيراً من الناس على نصرته فالثف حوله جاعة كبيرة

من المفسدين وخرج بهم من بنداد ثم ازداد حزبه فحاصر بجموعه بغداد فاخطر بت المدينة وكثر فيها اللصوص واخذوا بهجمون على الدور ليلاً ونهاراً وسادت الفوضى وكثر القتل والنهب حتى اضطرت عشيرة عقيل الى التوسط بين الحزبين وتمكنت من عقد هدئة بينها فسكنت الفئنة.

لم بمض شهر على تلك الحادثة حتى ورد امر السلطان بتوجيـــه الايالة الى حسن باشا والي كر كوك ومحاسبة عجم محمد الخازندار (رئيس خزينة العراق) ولما لم يكن حسن باشا في بغداد تولى الوكالة عنه الامير محمد بك الشاري فاختفى عجم محمد فارسل محمد بك في طلبه فاحضر وحبس فتكفله وجوه محلة الميدان حتى يقدم الوالي الجديد واسكنوه في القلعة وصاروا محرسونه وبمد قليل وصل بغداد حسن باشا فانهزم عجم محمدمن القلعة بمساعدة هل الميدان (١٠) ولحق بشيخ عشيرة اللاوند احدبن خليل المتمرد على الحكومة واتفق الاثنان على التمرد والعصيان فاكتثرا النهب والسلب والغارات على القرى التي في شرقي بغداد وعجزت الحكومة عن اخضاعهما واخيراً حاصرا بغداد من الجهة الشرقية ونهبوا ضواحيها فاضطر حسن باشا الى الاستنجاد بعشيرة العبيد وأرسل محمد بك الشاوي ليستصرخهم على قدال هؤلاء المتمردين ، فلما جأنت عبيد الى بغداد جهز الوالي جيشاً وارسله مقدمةبقيادة الكتخدا عثمان بك فالتقت المقدمة

<sup>(</sup>١) كان اهل الميدان من حزب عجم محمد وانصاره بل انهم كانوا عوزاً له في جميع اموره لانه كان ينعم عليهم وببذل لهم الاموال الطائلة لمثل هذه المقاصد .

بالعصاة وبعد قتال الهزمت الى بنداد وكانت عشيرة العبيد قد تبعثها فلما رأتها منهزمة انخذات وعادت بالفشل اوعلى اثر ذاك استنجد حسن ماشا مامراء الاكراد فجاءه نجدة احد باشا واخوه محود باشا باتباعهما فقوي عضده والفحيشاً كبيراً يضم اربعة فرق ، العبيد بقيادة محمدبك الشاوي، والاكراد بقيادة أميريهما محمد باشا ومحود باشا ، وعساكر بغداد بقيادة الكتخدا عثمان بك ، ومشيرة العقيل النجديين (سكان بغداد ) بقيادة رئيسهم ، فسارت هذه الحلة والتقت بالعصاة فزقتهم وظلت تطارد المنهزمين منهم الى بندنيج (مندلي) وهناك اعملت السيف فيهم حتى افنتهم واسرت منهم نحو المئتين وفر عجم محدو ابن خليل بشرذمة قليلة وتحصنافي جبال لورستان من بلاد الفرس ، وعادت الحلة الى بفداد ظافرة ورجعت القبائل الى اما كنها وهدأت الاحوال وساد الامن ، وفي تلك الاثناء خرج من بغداد سليم باشا الذي جاء مساعداً لعبدالله باشا قاصداً الاستانة فلما وصل ديار بكر حبس بها بام من السلطان ثم امر بتتله فقتل.

## الثورة في بغداد وطرد الوزير

ولما كانت سنة ١١٩٣ ه عاد عجم محمد وابن خليل من لورستان ورجعاالى شن الغارات على القرى التي في شر في بغداد وقطعا الطرق واكثرا النهب والسلب حتى قربا من بغداد ونهما ضواحيها فضاق آلامر بأهل بَعْدَادُ وَنُسْبُواْ ذَلِكُ الْى ضَعْفَ حَسَنَ بَاشًا وَقَلَةً تَدْبِيرِهُ وَاتَفَقُواْ عَلَى اخْرَاجِهُ مَنْ الْمُدَيْنَةَ قَهُراً فَثَارُواْ عَلَيْهُ وَهُمُواْبَقَتْلُهُ فَاضْطَرُ الْى الْخُرُوجِ لَيْلاً وَنُزَلُ الْجَانِبُ الغربي ثم سار بعد ايام الى ديار بكر بعد ان حكم سبعة اشهر.

أما البغداديون فانهم لما اخرجوه من المدينة اتفقوا على توديع المور الايالة وكالة الى الكتخدا اسماعيل بكحتى يرد امر السلطان فيمن يختاره لها ففعلوا ذلك وكتبوا بماجرى الى السلطان .

## امارة سليانباشا الكبير ابوسعيد

كان الفرس قد استولوا على البصرة سنة ١٩٠٠ هـ واسروا متسلمها سلمان بك وجاعة من وجوهها واعيانها واتفق انهم في السنة التي طرد البغداد يون فيها حسن باشا من بغداد سنة ١٩٣٨ هـ طمعوا في بلاد المنتفك فارسل صادق خان حاكم البصرة اخاه محمد على خان وسير معه عشيرة بني كعب لقتال المنتنكيين واخذ بلادهم (وهي الحملة الثانية) فالتقوا بهم في ابن حلانة وعليهم يومئذ ثام وثويني ابنا عبد الله (١) فد تت بين الفريقين حرب دموية هائلة استات فيها المنتفكيون وانتهت بتمزيق جيس الفرس وانهزام من بقي منهم وظل المنتفكيون يطاردونهم الحالبصرة وهناك عاصروهم فيها وضيقوا عليهم وصادف في تلك الاثناء موت عيد الكريم خان فحاف صادق خان فانهزم ليلا ودخل المنتفكيون موت عيد الكريم خان فحاف صادق خان فانهزم ليلا ودخل المنتفكيون

<sup>(</sup>١) وعبدالله هذا ابن محمد بن مانع القريشي الهاشمي العلوي الشبيبي وهم أمراء المنتفك ولهم تاريخ مجيد .

البصرة وكتبوا يذلك الى حكومة بغداد فارسلت اليهم متسلما نعان بك وعلى اثر ذلك اطلق الفرس اسراء البصرة ومن جلتهم متسلمهاسليان بك فلما وصل الحويزة كتب الى البصريين بالتوجه اليهم والرجوع الى منصبه فابى ذلك الامير ثام والمتسلم نمان بك فمك سلمان بك بالحويزة اياما كان فيها يكاتب وكيل الوزير ببغداد الكتخدا اسماعيل بك ويستعطفه في اعادة البصرة اليه فلما لم يلتفت اسماعيل بك الى طلبه اضطرالى مراسلة السلطان وقدم اليه عدة رسائل يستعطفه في رد البصرة اليه لما قاسره في شيراز في اثناء حصارها وما اصيب به من الضرب والاهانة يوم اسره في شيراز فورد اليه امم السلطان برجوع البصرة اليه فكتب بذلك الى الاميرين فامر وثويني فاجاباه بامتثال امر السلطان فسار اليهما فساعداه على دخول البصرة فعاد الى منصبه .

ولما استقرت قدم سلبهان بك في البصرة وراى ما يحدث في بغداد من الفتن والاضطرابات كتب الى السلطان طالبا ايالة العراق متعهداًله بقطع دابر المفسدين وبث الامن في انحاء البلاد فاصدر السلطان امره بتوجيه الايالة اليه واصدر امراً اخر الى اهل بغداد يأمرهم فيه أن يرى الوكالة والى الموصل سلبهان باشا بن امين باشا الى ان يصل اليهم الوزير الجديد فاستلم الوكالة والى الموصل وورد امر السلطان الى سلبهان باشا في منتصف شهر شوال سنة ١٩٩٣ه فتوجه نحو بغداد يصحبه ثويني امير المنتفك وفرقة منء سكر الزبير النجديين فلما وصل العرجاء من ارض

المتفك لقبه للاستقبال الكتخدا اسماعيل بك الذي كان وكيل الوزارة في بغداد ومعه بعض الجنود فاس بقتله لامور نقمها عليه واس بقيد من معه .فلا وصل المسمودي قرب بغداد خرج البغداد يون لاستقباله فنزل هناك قليلا ورتب شؤون بغداد واصدر اواس المتعلقة بمصالح الدولة ثم ارتحل ونزل ديالي فقدم عليه الامير عثمان بك بن حاكم بابان ومعه خسائة فارس من الاكراد وجائته قبائل اخرى من الاعراب فشرع بجمع الجموع لقمع عجم محدوابن خليل فلما تم له مااراد سار بالجموع فالتق بالعصاة ولم تمض سويعات حتى تمزق شمل المتمردين ووقع ابن خليل قتيلا وفر عجم محد بشرذمة من اتباعه الى البراري وذلك في اوائل سنة ١٩٩٤ موبعد قليل عاد سليمان باشا فدخل بغداد باستقبال عظيم .

اصل عجم محمد ونشأنه

اصل عجم محمد فارسي وقد جاء من بلاد فارس الى بغداد وهوصبي امرد حسن الصورة لطيف الصوت ومعه امه واختاه فالف جوقا صار هو مغنيه واختاه ترقصان وامه تضرب الدف فراج سوقه في بغداد عند رجال الحكومة والامراء والوجوه ثم تدرج وصار يتوسط للناس في قضاياهم ويرتشي باسم الموظفين والحكام الذين تقدم عندهم بالهدايا والتوسط بالرشوة حتى اصبح مسموع الكامة عند الامراء ولما تولى الوزارة عمر هاشا

سنة ۱۱۷۷ ه قدمه ثم اتخذه دو يداراً له سنة ۱۱۸۶ ه وصاريستشيره في كل الامور حتى سبب بوشايته عنده الى ظلم الناس ومصادرة كشير من التجار والوجوه مما ادى الى هزيمة اكثر تجار بغداد خوفا من شره وتزويره.

ولماقتل عمر باشا سنة ١١٩٠ ه وخلفه مصطفى باشا والي ديار بكر تملق له عجم محمد وكان كشير الملق عذب الالفاظ فصيح الكلام فجعله مستشاره وولاه رئاسة الخزنة وعندما قتل هذا الوزير بأم من السلطان في السنة نفسها وتولى الايلة عبد الله باشا قرب عجم محمَّد واودع اليه امور الادارة في بغداد حتى صار يعزل وينصب ويضرب ومحبس وتمكن من الامور فاستحوذ على اموال الحكومة وبيت مالها وسرق اكثر ماكان فيه ولفق دفتراً قدمه الى عبدالله باشا بين فيه كيفية صرف الاموال على ننقات الجند وامور الادارة ونمكن من اقناعه بصحة حساباته وقد سحر الوزير ومساعده سليم باشا بالاموال والهدايا والتحف وخدعها بتملقه وعذوية اسانه مظهرا حبأ واخلاصا للدولة العمانية وباذلاجهده في اجتذاب قلوب الفاس اليه عا يبذله من الاموال حتى كشر حزبه فاخذ سراً يكاتب قومه الفرس ويخبرهم بكل ما مجرى في بنداد وكان الشاه عبد الكريم خان يقوي عنهه ويعده بالمساعدة عند انتقاضه على الدولة حتى طمع بالوزارة وتمرد على الدولة واخيراً فو الى مصر ومات فيها .

وكان هذا الوزير من خيرة الوزراء ومن كبار العلماء وله هيبة عظيمة

وصولة شديدةوهو اولوزير نركي احيا العلم والادب في العراق وخصوصاً بغداد فانه بني فبها عدة مدارس منها مدرستهالمعروفة بالمدرسة السلم نية (التيهي الآن قرب مركز شرطة السراي) انشأها سنة ١٧٠٥هـ وجعل فيهامكتبة شحنها بالكتب المتنوعة وخصصالروا تبالمدرسين والتلامذة واوقف لهـــا الاوقاف الكثيرة وعمر سنة ١٢٠٧ هـ جامع الفضل وجدد جامع القبلانية وجامع الخلفا، ( ولكنه نقصه عماكان قبلاً ) وحلى مأذنة جامع الامام ابي حنيفة بالذهب وعمر مااختل من مدرسنه وجامعه وعمر سنة ١٢٠٩ هِ مااختل من سور بغداد في الجانب الشرقي وانشأسور غربها وعر دار الامارة عمارة لائقة بالوزارة واصلح سنة ١٢١٥ ه مااختل من مدرسة مرجان ووسع المصلى الذي فيها وله آثار كـ ثيرة في المراق، وقد قرب العلاء والادباء واحترمهم بذل الاموال اليهم تنشيطاً على نشر العلم فرغب الناس في عهده في العلوم وبنيت في بغداد عـــدة مدارس ، وكانو طلاب العلوم والآداب ولم يكن اجمهاده قاصراً على نشر العلوم وبث الامن فقط بل أنه اجتهد كشيراً في تنشيط الشجارة وتوسيم نطاق الزراعة حتى زهت بنداد في ايامه .

وفي اول امارته اشتغل كشيراً في اخضاع المشائر التي كانت تتمرد الواحدة تلو الاخرى بسبب ضعف اسلافه الذين اطمعوهم بل ما كانت لا تخاواسنة واحدة بدون ان تثور قبيلة على المسكومية او تقوم الحرب بين الواحدة والاخرى فتارة تثور خزاعة واخرى تنتقض المتفك وتارة تتمرد الدليم

او قشعم وتتاوها عفك وجليحه او تعصعنزة وتثور شمراو العبيد اوالعزة او النهيد وكثيراً ماكانت تنتقض قبائل الاكراد في شهر زور فكان يخضع بعضهم بالقوة و بعضهم باللطف والمال حتى تمكن من اخضاع الجميع بعد عناء شديد .

وفي ايامه حل على العراق امير نجد سعود بن عبد العزبز سنة ١٧١٦ه واستولى على كربلا عنوة وفتك باهلها فجهز سلمان باشا لقتاله جيشا ارسله بقيادة الكتخدا على بك فهزمه امير نجد فشرع سلمان باشا بتأليف حلة كبيرة لقت إل الامير واخراجه من كربلا فلما علم بذلك الاخير عاد الى مقره بعد ان اخذ كل ماكان في مرقـ د الامام من ذهب وفضة وغير ذلك ، وكان سبب غزو العراق هـ و أن سليمان باشا اراد الاستيلاء على مجد فارسل سنة ١٢١٣ ه جيشا كبيراً بقيادة الكتخدا على بك فانتصر جيشه على النجديين وحاصر الاحساء اشهراً ولكنه اضطر إخيراً الي رفع الحصار بسبب نفاذ الذخأر فلحقه الامير سعود حتى ادركه في محل يسمى التاج وهناك حدثت معركة هائلة قتل فيها عدد كبير من الجيش العراقي واضطر الكتخدا الى عقدالصلح . غيران الامير بقي حاقداً على سليان باشا وظل يترقب الفرص للانتقام منه فحمل على كربلا وفتك . Islah

وفي عهده حدث قحط شديد في العراق واشندت وطئيته في بغداد سنة ١٧٠٠ وبيب انقطاع الامطار فمات كثير من الفقراء وهلك كثير من الاعراب

واضطرت القبائل الى الهجرة من هذا القطر طلباً للرزق والكلاء فاراد سلبان باشا نخفيف وطئيه عن اهل بنداد فاخ ج جيع ماعنده من اموال الدولةمن الحنطةوالشمير وقسمه على الضعفاء والمحتاجين فلم يخفف ذلك شيئاً من وطئـة القحط المتمادى فاغنم بعض اعداء سلمان باشا فرصة هذه الحادثة واذا عوا بين ضعفاء العقول من اهل الخرافات أنظم الوزيراوجب غضب الله فقطع الامطاروانزل القحط الشديد فهاج السفهاء من العامة وجلوا علماً اخرجوه من مرقد الشيخ يبد القادر الكيلاني وطافوا به في الشوارع والاسواق وهم ينادون،اخرجوا هذا الوالي من بغداد فأنه بسبب ظلمه رفع الله المطرعناء فانضم البهم الارذال والاوباش فاثاروا فتنة عظيمة سفكت فبها الدماء داخل المدينة فامر سليمان باشا جنوده بتنكيلهم فهجمت الجنود عليهم وفرقتهم فامر سليمان باشا بصلب جاعة من زعمائهم وحبس بعضهم ونفي آخرين فحمدت النتنة وعاد السكون .

وفي ايامه انتقض سليان بك الشاوي على الدولة العثمانية سنة ١٧٠٠ه وحاول ان يؤسس دولة عربية في العراق فجرت بينه و بين سليان باشا عدة معارك حتى كاد الامير العربي يستولى على بغداد سنة ١٢٠١ه لولا عشيرة عقيل التي صدته عنها واخيرا تفرق عنه اصحابه واضطر الى الصلح مع سليان باشاسنة ١٢٠٠ ه على شرطان لا يدخل بغداد ثم عادت ينهما الحروب فاغثاله محمد بن يوسف الحربي وقتله سنة ١٢٠٩ ه والمظنون ان قتله كان باعياز سليان باشاه وسليان باك هدذا من امراء عشيرة العبيد

القحطانية المشهورة وقد نبغ من هذا البيت الكبير (آل الشاوي) جاعة كبيرة في ألم والادب واشهر اكثرهم بالشجاعه والكرم وتولى كبراؤهم المناصب الرفيعة في الدولة العثمانية وكان لهم نفوذ عظيم وصولة كبيرة في البلاد العراقية .

وتوفى سليمان باشا الكبير سنة ١٢١٧ هـ بعدان حكم العراق ثلاثة وعشرين سنة وستة اشهر (١٩٩٣ – ١٢١٧) هـ ودفن بجوار مرقد الامام أبي حنيفة . وهو احد مماليك آل عثمان . وكان قد جعل ولي عهده الكتخدا على بك احد مماليكه ، فدولى هذا ايالة العراق كما سيأتي .

## امارة على باشا

لما دفن سلبمان باشا الكبرير اجتمع رجال المكومة والوجوه وتذاكروا فيمن يولون الامارة فاتفقوا على نولية الكتخدا على بك حسب وصية سلبمان باشا فاستلم الوزير الجديد زمام الامور سنة ١٢١٧ ه ولقب باشاء وكتب المتفقون على نصبه الى السلطان سلم خان بذلك. وقبل ان يردام السلطان الى على باشا حسده رئيس الانكشارية احد اغا وشرع في تدبير الحيل ليستولي على منصبه فنجحت حيلته بادئ بد وتمكن من ضبط القلمة فادعى الولاية لنفسه فقامت بينه وبين على باشا الحروب فردامت اياماً وكان على باشا قد كتب بذلك الى السلطان فينما هما في ودلمت اياماً وكان على باشا قد كتب بذلك الى السلطان فينما هما في قتال اذ ورد أم السلطان بتل احداغا فتفرق عنه انصاره وتمكن على قتال اذ ورد أم السلطان بتل احداغا فتفرق عنه انصاره وتمكن على

باشا من اخذ القلعة حرباً فقتل احمد اغا وجاعة من حاثيثه وعنى هن اكثر من في القلعة وعلى اثر ذلك ورد أمر السلطان بتوجيه الايلة اليه فتبت قدمه . وفي ايامه سنة ١٣١٩ ه اغار سعود بن عبد العزيز أمير نجد على البصرة وحاصرها ولكنه عاد بالفشل . وطمع هذا الوزير ببلاد أيران فحمل على الشاه فتح على خان سنة ١٣٢١ ه بحيش مؤلف من العرب والاكراد غير أنه فشل في حملته بسبب تسرع أبن اخته قائد المقدمة الكتخدا سلمان بك ووقوعه اسيراً في قبضة الفرس .

وبمد ان حكم هذا الوزير خس سنوات هجم عليه بمض خدمه وهو قائم يصلي في داره فقتاوه غدراً في اواخر سنة ١٢٢١ هـ و لم نقف على سبب ذلك .

## امارة سليان باشا القتيل

على اثر قتل على باشا اتفق اهل الحل والعقد على نولية ابن اخت الكتخدا سليان بك فولوه الايالة ولقبوه باشا وكشبوا بذلك الىالسلطان وذلك في اواخر سنة ١٣٢١ ه واول عمل قام به هذا الامير قتل قتلة خاله ، ولما كان هذا الوزير بمن نشأ في بغداد سار سيرة حسنة في اهل المراق ورغب في العلوم والفنون وضرب على ايدي المفسدين ونشطالتجارة والزراعة ولكنه طمع اخيراً في اموال الدولة وامتنع عن ارسال المال الى الماصمة فارسل اليه السلطان احد رجاله المدعو حالت افندي فلما وصل

بغداد دخلها متنكراً ومعه كاتبه فاستقدم سراً رئيس ديوان بيث المال ببغداد ولي افندي وطلب منه اقناع سلبان باشا على د فع المال المقرر للدولة واخبره انه اذا امتنع فهو معزول عن منصبه ، قابي سلبان باشا ان يدفع شيئاً من المال واصرعلى عدم الخضوع لاوامر السلطان ، نخاف حالت افندي و لم يظهر أمر السلطان القاضي بعزل سلبان باشا وفر الى الموصل . فلما علم سلبان باشا بعزله انتقض على السلطان واعلن استقلاله بالعراق وشرع يستعد للطوارئ وذلك سنة ١٢٢٥ ه .

اما حالت افندى فانه عندما وصل الموصل راسل الحكام القريبين منه واخبرهم بانتقاض سليمان باشا على الدولة العثمانية وطلب منهم أن يعينوه على تنفيذ أمر السلطان وقتال المنتقض فجهز عبـــد الرحن باشا والي كردستانجيشاً كبيراً وانضم اليه جيش الموصل وعبدالله بك وطاهربك اللذان نفاهما سليان باشا انى البصرة لامور نقمها عليهما ففوا مها الى كردستان والتجأ بعبد الرجن باشا ( وهما من الكولات ) فسارت الحلة حتى قربت من بغداد فخرج اليها سليمان باشا بعساكر ولما التق الفريقان انهزمت عسا كر بغداد وفر سليمان باشا قاصــداً حود بن نام امير المنتفك ليحميه فمر في طريقه على قبيلة الدفافعة فنزل دند شيخها ضيفاً فقتله غدراً ليتقرب عند الوزير الجديد فسود بعمله هذا صحيفة ثاريخ قبيلتهوذلك سنة ١٢٢٥ ﻫ ولم يحكم سليمان باشا هذا المعروف بالقثيل غير ثلاث سنين وسئة اشهر . وعلى اثر انهزام سليمان باشا دخل حالت افندي وعبد الرحمن باشا وعبدالله بك وطاهر بك بغداد فاتفق رجل الحكومة والوجوه على تولية عبدالله بك بسعي عبد الرحن باشا فسلموه الايالة ولقبوه باشا وكتبوا بذلك إلى السلطان .

#### امارة عبدالله باشا

تقدم ما جرى في بغداد من القلاقل والفتن ولكنها لم تنته بتولية عبدالله باشا حيث ان هذا الوزير بعد أن جلس على كرسي الامارة أنخذ صديقه طاهر بك كتخداً له وسلم شؤون الايلة كلها الى عبد الرحن باشا وقتل متسلم البصرة سليم بك الذي انعم عليه يوم نفاه سِلمان باشا مع طاهر بك الى البصرة ثم إعقب ذلك حدوث فتنة بين حالت افندي وبين عبد الرحن باشا وتحزب لكل منهما جاعة من البغداديين وادى ذلك الى نشوب حرب دموية بين الطرفين في داخل المدينة قتل فيها عدد كبير من الاهلين وما كادت تلك القينة تخمد حتى قامت مكانها فتنة اخرى بين الوزير الجديد عبدالله باشا وبين نصيره عبد الرجن باشا فاضطر الثاني الي الخروج من بغداد في اواخر سنة ١٣٢٦ ه و بعد قليل جهز عبدالله باشا جيشاً لقتال عبد الرحن باشا وسار به فالتقي الفريقان في بلدة كنفرى وبعد حروب دامت اياماً وكانت سجالاً انهزم الاكراد

وفروا الى كرمنشاه بعد ان قتل منهم عدد عظيم .

بينا كان عبدالله باشا مشغولاً في حرب الاكراد كان سعيد بك ابن سلمان باشا الكبير يسعى سراً في اجتذاب الناس اليه ببغداد ليتولى الايالة ثم سار الى أمير المنتنك حود بن أمر ليساعده على ذلك وبينا هو في المنتفك عادعبدالله باشا الى بغداد وعلم بما كان يسعى به سعيدبك فاستشاط غضباً وخرج بجيشه من بغداد قاصداً أمير المنتفك وارسل اليه يتهدده و يطلب منه تسلم سعيدبك فاجابه الامير خود: ان الموت دون تسلم جاري ، فزحف عبدالله باشا على الامير فالتقى الفريقان في ارض المنتفك وبعد قتل دام اياماً بمزق جيش بغداد وقتل اكثره و وقع عبدالله باشا وكتخداه طاهربك اسرى في قبطة الامير حود فارسلها الى مدينة باشا وكتخداه طاهربك اسرى في قبطة الامير حود فارسلها الى مدينة موقالشيوخ مكبلين بالسلاسل والاغلال وحبسها هناك ثم أمر بقتلها (١) موقالشيوخ مكبلين بالسلاسل والاغلال وحبسها هناك ثم أمر بقتلها (١)

# امارة سعيد باشاابن سليان باشاالكبير

على اثر الانتصار الذي أحرزه امير المنتفك جود بن ثامر سيار بجموعه ومعه سعيد بك قاصداً بغداد فوصلها في اوائل سنسة ١٧٧٨ هـ

<sup>(</sup>١) وينقلان سبب قتايها هوان برغش ابن الامير حمودكان قد برح في الحرب التي وقعت بين عدالله إشا والامير حمود فلما مات بعد ايام من جرحه ساز عمداشد بن ثامر الى سوق الشبوخ وقتل عبدالله باشاوطاهر بك خنقاً في الحبس اخذاً بثارا بن اخيه برغش ،

فحرج البغداديون لاستقباله فدخل بغداد باحتفال عظيم وسلم امورالايالة الى سعيد بك ولقب باشا وكتب أهل الحل والعقد بذلك الى السلطان وكتب الوزير الجديد أيضاً ما جرى الى السلطان. وبعد قليل ورد أم السلطان بتوجيه الايالة اليه . واصبح الآمر الناهي حود بن أمرفكان سعيد باشا لا يعمل عملاً صغيراً كان ام كبيراً الابرأيه حتى انه اعطاه حينًا عاد الى مقردبعد ايام كل مافي جنوب البصرة من الاراضي والقرى بغير خراج وظل ممثلاً اوامره منقاداً لرؤساء القبائل مما ادي الى نقم وجال الحكومة عليه منهم الكتخداد اودبك (١) فانه بعدان تولى الكتخداثية وقيادة الجيوش العراقية سنة ١٠٢٩ ه حدثت بينهما وحشة بسبب تدخل رؤساء القبائل في مصالح الحكومة واعراض سعيد باشا عن تدبير الايلة واخيراً بلغ سعيد ياشا ان داود بك قد اوعز الى خدم دار الامارة بقتله واغراهم على ذلك بما وعدهم بعمن الاموال الطائلة فحاف سعيد بإشاعلي نفسه خصوصاً وان الجيوش كاما كانت تحت امر داود بك فجمع سراً جاعة من رجال الحكومة وفاوضهم فيما بلغه، فاتفقوا على قتل داود بك غيلةً ، فبلغ ذلك داود بك فخرج من بنداد مهزماً بمئتين من اتباعه قاصداً كر كوك وهناك اتفق مع امراء الاكراد والتف حوله خلق كشير فلما قوي امره كتب الى السلطان يخبره عن سيرة سعيد ياشا السيئة وسياسته العمياء وادارنه الخرقاء وانقياده لرؤساء القبرئل وعليه وطلب توجيه

<sup>(</sup>١) مملوك سليمان بإشا الكبير المتوفي سنة ١٢١٧ ﴿

الايالة اليه، وصادف في اثناء ذلك وقوع وحشة بين سعيد باشا وبين حالت افندي الذي قدم بغداد في عهد سلمان باشا القتيل ثم قاتله سنة ١٧٢٥ هـ ثم عاد الى الاستانة بعد ان وجهت الايالة الى عبدالله باشا فقلده السلطان النظرفي امور العراق. وسبب ذلك هو أنه كان لحالت افندي صير في في الاستانة اسمه حزقيال اليهودي وكان له اخ صير في في بغداد اسمه عن را فالنس حزقيال من حالت افندي ان يكتب الى سعيد بأشابه ميين اخيه عزرا رئيساً الصيارفة في بغداد فكتب بذلك اليه فامتنع سعيد باشامن تعبينه فاستاء لذلك حالت افندي واخذيترقب الفرص للايقاع بسعيد پاشا واتفق بعد قليل صدور أمر السلطان بالاذن لسعيد بإشا على ضرب مقدار من النقود النحاسية (١) فاودع سعيد إشا أمر ضربها الى عزرا المذكور فنقش في محل الطغراء اسم سعيد بإشا على غير علم منه ، فلما قدم اليه عاذجاً منها غضب وأم بتبديل الكتابة ورفع اسمه ففعل ذلك (٢) غير أن عزرا كان قد أرسل عدداً من تلك النقود الى أخيه حزقيال في الاستانة فاعطاها الثاني الى حالت افندي فعرضها هذا على السلطان فاصدر أمره بعزل سعيد پاشا وتوجيه

<sup>(</sup>١) كانت الدولة المثمانية تأذن في اكثر الاحبان لولاة بغداد ان يضر بوامقادير من مسكوكات نحاسية عند الحاجة باسم السلطان وكان اذذاك ببغداد داراً للضرب، والظاهر كان محلها خان السكة الموجود الان بين سوق القزارين وسوق الحياطين حيث لاذال حتى اليوم على بابه اسم السلطان سلمان القانوني الذي بناه لهذا الفرض (٢) وفي رواية أنه ضرب قسماً من النقود باسم سعيد باشا واخذه الى الاستانة وهناك عرضه على الباب العالي ايقاعاً بسعيد باشا .

الايالة الى داود بك ولقبه بإشا و بعد قليل ورد أمر السلطان بذلك الى داود بإشا وهو في كر كوك فزادت اتباعه وارسل صورة امم السلطان الى جود بن امم امير المنتفك نصير سعيد بإشا والقابض على زمام المور الايالة، فكتب الاخير الى سعيد بإشا ينصحه بالامتثال لامم السلطان فابي سعيد بإشا الا الحرب واصر على ذلك ، فلما رأى جود اصرار سعيد بإشا على الحرب وعلم بكثرة جوع داود بإشا انعزل عن الاول وسار الى مقره (وكان حيفذاك فازلا قرب بفداد) خوفا من اتساع الحرق ووقوع مالا يحمد عقباه .

اماداودباشا فانه زحف بالني مقاتل من الاكرادحتى نزل قرب بغداد وكان له فيها انصار كشير ون فلما اقترب منهم بجموعه ورأوا انعزال امير المنتفك عن سعيد باشا ثاروا على الثاني وحاولوا اخراجه من المدينة فلم يتمكنو الانه دخل القلعة باتباعه وتحصن فيها وتحزب له جاعة كبيرة من البغداديين وانقسم اهل المدينة الى قسمين وفي الاخير فشل حزب سعيد پاشا وارسل حزب داود پاشا وفداً اليه يستقدمونه فدخل بفداد في اليوم الخامس من شهر ربيع اثاني سنة ٢٧٧٧ ه (٢٧ شباط سنة في اليوم الخامس من شهر ربيع اثاني سنة ٢٧٧٧ ه (٢٧ شباط سنة القلعة فيعث اليه داود پاشا بعد بضعة ايام من افتاله وقبض على جاعة من افساره ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم من افتاله وقبض الى كركوك فقتلهم في كفت الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في كفي الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في كفي الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في كنت الفتنة به به الفتنة به به الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في الفتنة به ويمن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في الفتنة به ويمن اغرون اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فقتلهم في الفتنة به ويمن اغرون اغرو

#### امارة داود باشا

تقدم ما جرى بين داود باشا وسعيدباشا وكيف آلت امارة العراق الى الاول وسبب عن الثاني وقتله ، وبجدر بنا قبل ان نتكام عن اعمال داود باشا في بعداد ان نبحث عن اصله ونشأته باختصار.

اصل داود باشا نصرانيا كرجياً ولد في تفايس سنة ١١٩٠ ه فحيُّ به الى بنداد اسيراً وهو طفل جلبه اليها بعض النخاسين فاشتراه مصطفى بك الربيعي سنة ١١٩٩ ه وعمره اذ ذاك عشر سنوات ثم باعه الربيعي بعد أيام على سلمان باشا الكبير أمير العراق فرناه وعلمه العلوم الابتدائية اولا وادبه ، فلما ترعرع ولع بالعلوم وكان مفرط الذكاء فائتغل بتحصيلها على يد اكابر علماء بنداد حتى برع في العلوم العربية والعلوم الدينيــة والرياضيات وغير ذلك واصبح متضلعا بالعلوم العقلية والنقلية وماهرآ بالآداب العربية والتركية والفارسية ومثفنناً بالامور السياسية والادارية ، ثم تبقل في المناصب في عهد سلمان باشا الكبير حتى تولى رئاسة بيت المال العراقي فكان في منصب هذا مثال الصدق والامانة رقد ابث فيه الى ان توفي سلمان باشا الكبير سنة ١٧١٧ هـ وتولى الايلة عبدالله باشا ، ولما وجهت الايالة الى سعيد باشا ابن سليمان باشا قدمه وجعله كتخدا وقائداً عاماً للجيوش العراقية سنة ١٢٢٩ هـ فمكث في هذا المنصب الي اواخر سنة ١٧٣٠ ه فحدثت بينهوبين سعيدباشا وحشة ففر الى كركوك خوفا من الفتك به واخيراً وجهت اليه الايلة كما تقدم ودخل بغداد .

#### اعمال داود باشا

بعد ان استتب امر هذا الوزير الخطير في بغداد وغيرها من المدن العراقية سار سيرة حسنة في الاهلين وبذل جهده في ارجاع عن بغداد ومجدها ورقيها وعمرانها وقرب العلماء والادباء والشعراء واحترمهم واكرمهم وحرض الناس على الاشتغال بالعلوم والفنون والادب وبني عدة مدارس وجوامع ومساجدفنقدم العلم والادبوالشعر وكنر طلاب العلوم وتنافس الملماء والادباء والكتاب والشعراء واخذت بغداد بالتقدم محوالرق العلمي والادبي والعمراني حتى بلغت المعاهد العلمية يوم ذاك بسعيه ثمانية وعشرون معهداً (١) وزهت بغداد وكادت تعيد مجدها الغابر لولا الطاءون الجارف الذي فتك باهلها . ولا يخفي على القاري ان المدارس التي كانت ببغداد يوم ذاك سواء العالية منها والابتدائية لم تكن على الطرز الذي عليه المدارس اليوم ولا كان يدرس فيها غير العلوم العربية والعلوم الدينية والآداب العربية والفارسية واللغة والجساب والعروض، ومع ذلك فَكَانَ لَتَلَكُ النَّهِضَةَ العَلْمَيَّةُ تَأْثَيْرًا عَظْمًا فِي احياء العربية ولقد رن

<sup>(</sup>١) مها مدرسته المروفة بمدرسة داود باشا . ومدرسة على باشا . والعادلية ، والاحدية ، والسليمانيه ، والقادرية ، والاعظمية ، ومدرسة بنت النقيب وغيرها عدا المدارس الابتدائيه التي بين اهلية واميرية وعدا التي في الجوامع والساجد التي مها مدرسة جامع الصياغين وجامع داود باشا وجامع الحلفاه وجامع الشيخ شهاب الدين وجامعي حسين باشا المتيتي والجديد .

صدى ثلث النهضة في الاقطار البعيدة نظراً لما كانت عليه بنداد قبل ذلك العهد من التقهقر العلمي والادبي ، والفضل في ذلك كله لسعي داود باشا الذي نشط تلك النهضة وصرف في سبيلها اموالا طائلة .

ولم يكن داود باشامهما بنشر العاوم والفنون فقط بل انه جا بحسنات كشيرة واستحدث اثاراً جة وجدد اسواق بغداد واهتم كشيراً في توسيع نطاق التجارة والزراعة وتعهد بعض اثار العراق الدارسة وشارفها بنفسه واحيا ما استطاع منها ، من ذلك انه احيا نهر عيسى المعروف باسم ابو غريب الواقع غربي بغداد بظاهر الكرخ الذي مأخذه من الفرات بين هيت والانبار ومصبه في دجلة (١) ولما تم كري هذا النهر الكثير الخيرات نظم الشيخ صالح التميمي الشاعر المشهور بو مذاك قصيدة اولها. لو نهر عيسى يحاكي فيض محييه لصير المساء في اعلى روابيه نهر عليه ظباء الوحش عا كفة دهراً فعادت ظباء الانس تأويه ومن ذلك انه احيا نهر النيل الشهير الذي احتفره الحجاج بن يوسف سنة ٨٧ ه يوم كان اميراً على العراق في عهد الدولة الامورة (٢) وقد

<sup>(</sup>۱) وهو الذي احتفره عيسى بن علي بن عبداللة بن عباس عم الخليفة ابوجمفر المنصور وكان هذا النهرفي المصر العباسي الاولمن اعظم مصادر الثروة وعليه منذاك مدد عظيم من المزارع والبساتين والقرى وكان له عدة فروع تدخل الجانب النربي من بغداد وتمر في القصور والشوارع والاسواق ثم تخرج وتصب في دجلة وكان له في ذلك العهد الزاهر ديوان خاص وناظروكتاب وجباة اي اله كان وحده عملاعلي حدة كما كان نهر الملك .

<sup>(</sup> ۲ ) مهرالنيل كان قرب الحلة يأخذ من الفرات وكان عليه بليدة سميب ( النيل ) وقد حراه الحجاج ووسته فنسب اليه .

حشد داود باشا عليه خسة آلاف فاعل حتى اتم كربه من مأخذه الاول من الفرات سنة ١٧٤٧ ه ولما تم كربه اكثر الشعراء قصائدهم في ذلك منهم الشيخ صالح التميمي فانه نظم قصيدة اولها .

دع نهر عيسى وحد ثني عن النيل واجر الحديث باجال وتفصيل نيل ولا مصر لكن في جوانيه نظارة لم تكن في مصر والنيل

وجلب سنة ١٧٤٤ ه من اور با الى بغداد جاعة من رجال الفن والصفاعة المختصين بصنع المدافع والبنادق وجلب ايضاً جميع ما يلزم لانشاء ذلك المعمل من الآلات والادوات (ولم يصلنا خبر عن هذا المعمل هل ادى وظيفته ام لا) (۱) وزاد في عدد الجنود حتى بلغت اكثر من مئة الف مقاتل بين فارس وراجل ورتبهم ترتيباً منظاً واخترعهم تعليات خاصة. وكان ذلك الجيش مؤلف اكثره من العرب وقد جعل لكل فرقة اسم خاص منها فرقة البرطلية ، والداودية والارسية ، والتركية واليوسفية ، ومن قواده المشهورين جعفر رئيس عقيل وصفرق رئيس شمر، ومنهم اغا الحسامات، والمناخور سلمان بك (۲) وقد جعله اخيراً

<sup>(</sup>١) وكان السلطان محمود خان قد اهدى الى داود باشا سنة ١٢٣٦ هخمــة عشر مدفعاً من الطرز الجديد بجميسم ما يلزم لها فوصلت بغداد في السنة نفسها صحية مصلح الدين بك احد رجال الدولة .

<sup>«</sup>٢» المناخور اوالميرآخور كلمة منحوتة من امير العربية بممناها المعروف ومن آخور النارسية بمعنى الاصطال .

صر داراً (قائداً عاماً ) على عساكر العراق.ومن الحوادث في ايامه اثتقاض رئيسين من رؤساء الاكراد وهما عبدالله باشا وسلمان بك ان الراهيم بك فانهما خرجا عليه ونبذا طاعته سنة ١٢٣٦ ه فخرج لقتالها فانهزما باتباعها الى ايران ملتجئين بوالي كرمان مراد خان فتبعهم بعض امراء الاكراد ايضاً واجتمعوا كانهم في كرمان وساعدهم مراد خان وامدهم بالمال والجنود حتى شرعوا فيالغارات على البلاد العراقية الشرقية ووصلوا خانتين ثم قصدوا بغداد فهزمتهم جنود دارد باشا ولكنهم عادوا ثانيــة قاصدين السلمانية فارسل داود باشا جنودة لصدهم فاندحرت بخيانة الكتخدا محمد بك ابن خالد بك الكردي الذي تواطأ معهم ثم فر الى كرمان منضماً الى الثائرين ، وسيت هذه الحادثة نشوب المروب بين داود باشا وبين الفرس وحاول الكتخدا محمد بك الاستيلاء على البلاد بمساعدة الفرس وطمحت ننسه للثغلب على ايلة بغداد فحاصر كوك سنة ١٢٣٧ هـ ولكنه عاد بالفشل ثم حل على دلي عباس ونهب القرى وخرب بساتين الخالص وفر الى بلاد الاكراد التي في الحدود واخيراً وقع الصلح بين داود باشا و بين والي كرمان سنة ١٢٣٧ ه على شرط ان يعطى داود باشا الى عبدالله باشا لواء بابان ويعطى الىالكتخدا محمد بك لواء كوى وحرير ، غير ان السلطان محود لما ورده كتاب داود باشا بما تم من الصلح كتباليه يأمره بقتال الفرس وقمع كل من التجأ المهم لاسيا الكتخدا محمد بك وارسل امراً الى والي الموصل ووالي

ديار بكر يأم هما بالانضام الى مسكر داود باشا فعادت الحروب بين الامتين سنة ١٧٣٨ ه وعاد الكتخدا محد بك الى من الغارات فاستولى على الحلة سنة ١٧٤٠ ه وادعى ولاية العراق والثفت حوله بعض القبائل العربية حتى تهيأ لازحف على بغداد فحمل عليه داود باشا وبعد قتال أنهزم محمد بك الى المويزة ودخل داود بإشا الحلة وقتل كل من كان موالياً الثائرين وعلى اثر ذاك أر اهل كربلا فحمل علمهم داود باشا وقاتلهم حتى اخضمهم حرباً سنة ١٧٤١ ه ولم تنته هذه الفتن حتى أر امير المنتفك حود بن نام واتفق مع الكتخدا مجد بك وانضم البهما بمض القبائل ولم تخمد تلك الثورات والفتن الا في سنة ١٢٤٣ هـ، وفي ايامه غضب السلطان محود على الانكشارية «١ » الذين طفوا وبغوا واكثر وا في الارض فساداً وتسلطوا على امور الدولة وسببوا الفتن في جيع البلادولم يستأن من ظامهم المراق بل امهم كانوا كشيراً ما يجحفون بحقوق البغداديين ويبتزون اموالهم ويفصبون املاكهم، فقتل السلطان الوفاً منهم ونسخهم من ديوان الجند سنة ١٧٤١ ه الموافقة سنة ١٨٢٧ م وامر بذلك جميع الولاة فلما وردامه الى داود باشا ابادهم من العراق فاستراح الناس من شر تلك الفئة الباغية وكان ذلك من اكبر الخطوات في سبيل اصلاح المملكه المانية وتنظيم ادارتها.

<sup>(</sup>١) الانكشارية: اصل الكامة يكي جرية بمعنى المسكر الجديد،

# انتقاض داو د باشا

كان داود باشا يرسل المال المقرر الى العاصمة ( الاستانة ) في كل عام كمن تقدمه من الامرا، و بقي على ذلك اعواماً ثم امتنع من ارساله فارسل السلطان محمود خان أحد رجاله المدعو صادق افندي لينصحه ومحرضه على طاعة السلطان وارسال المال المتأخر فلماوصل صادق افندي بغداد فاوض داود باشا فيما ارسل من اجله ونصحه فاستمهله داود باشا ثم دعى اعوانه ومعتمديه من جلتهم صالح اغا حاكم المحاويل ورستم اغا ضابط المكرية والحاج اجداغا متولى المسيب وسلمان اغا ( احدمهتقيه ) ومصرف محمد أغا والصراف باشي اسحق اليهودي ، وشاورهم فيما جاء صادق افندي من اجله فقر رأي الجميع على قتل صادق افندي وارسلوا من قتله غيلة ودفنوه سراً في رابية الصابونية في القلعة الخارجية وعلى أثر ذلك قطع داود باشا العلاقات بينه وبين العاصمة وانتقض على السلطان محمود خان الثاني واعلن استقلاله في العراق وذلك سنة ١٧٤٥ ﴿ وشرع يستمد للمسير بحيوشه على بلاد الفرس لتوسيع ملكه .

حصار بغداد والطاعون الجارف وتسليم داود باشا

على أثر اعلان داود باشا استقلاله بالعراق اصدر السلطان محمود

امراً انى والي الموصل قاسم باشا يأمره بالمسير الى بغداد والقبض على داود باشا واعوانه ، فسار قاسم باشا بجيوش الموصل حتى نزل قرب بغداد وكتب الى اعوان داود باشا يخبرهم بامرالسلطان ويطلب منهم الخضوع للدولة وتسليم بغداد والقبض على داود باشا ، فاجابوه بالسمع والطاعة واستعماوا معه لحيل والخداع واقسموا له الايمان واعطوه العهود والمواثيق حتى اقنعوه بالمسير اليهم في شرذمة قليلة من عسا كره فلما دخل بغداد حلوا عليه وقتلوه غدراً ، فلما سمع السلطان بذلك ارسل عشرين الف مقاتل بقيادة على رضا باشا اللاز لقتال داود باشا واخراجه من العراق وزوده بامر يقضى بعزل داود باشا والقبض عليه وذلك في اوائل سنة ١٧٤٦ ه الموافقة لسنة ١٨٣٠ م فلما بلغ داود باشا مسير هذه الحسلة الضعيفة بالنسبة الى كثرة عساكره واشتعداده استهزأ بها وقال لوارسل نساء بغداد لما قدر هذا الجيش على مقاومتهن .

وفي اثناء ذلك حدث طاءون في بغداد وكان شديد الوطأة ففتك بالاهلين فتكا ذريعاً حتى بلغ الموتى في اليوم عشرة آلاف في رواية ، ويروى اله المات في شهر واحد نحو الثلاثين الفا وفر منها من استطاع « ١ » حتى اصبحت بغداد خالية تقريبا وفقد من بها من مجفر القبور ومن يغسل الموتى ومن يحمل الجنائز والذي زاد في المصيبة الغرق الذي

<sup>(</sup>۱) فر كثير من البغداديين الى النواحي التربية منها مم عادوا عندما خفت وطأة الطاعون ورجت بغداد الى مامكانت عليه ولكنها فقدت قسماً عظيماً من اهلها ويروى ان الطاعون لم يترك فيها غير عشر نفوسها .

اصاب بفداد في تلك الاثناء فقد زادت مياه دجلة وطفت حتى انبثق الماء واحاط بالمدينة ثم سرى الى داخلها وهدم قسماً من السور في الجانب الشمالي الغربي ثم سرى الى بعض المحلات فهدم محومائتي دار في الوقت الذى يفتك فيه الطاعون باهل المدينة، فانقطعت المواصلات واصبح الناس هذا يموت بالطاعون وذاك بالغرق وآخر جوعا لفقد الطعام وشدة القحط وفر الابن من امه وابيه وصاحبته واخيه واشتغل كل بنفسه حتى ان الام كانت ترمي ابنها في الطريق اذا ظهرت عليه عوارض الطاعون واصبحت جثث الموتى في الشوارع والطرقات « ١ » وانقل جيش داود باشا حيث مات بعضه وانهزم بعضه ولم يبق منه الا عدد قلبل عدا المماليك المعروفين بمماليك بغداد وهم الذين كانوا حين ثذ مدافعين عن المدينة .

اما على رضا باشا اللاز فانه سار بجيوش السلطان حتى اقترب من بغداد فنزل على بعد ساءتين منها في الجسانب الشرقي في المحل المسمى الآن بالفريجات قرب الاعظمية وكتب الى داود باشا يخبره بام،

<sup>«</sup>١» كانوا بادي الامر يدفنون الوقى كالمتادفاما قلت الناس وفقدوا من يحملوا الجنائز ومن يحفر القبور صاروا يلقون في كل حفرة عدداً كثيراً من الموقى فلما اشتدت وطأة الطاعون وعظمت المصيبة اخذوا يدفنون في الجوامع والمساجد ثم صاروا يطرحون الجثث في الطرفات اويتركوها في الدور حتى اضطر داود باشا عندماخفت وطأة الطاعون وعاد الذين فروا منه الى خداد ان يأمر عساكره برفع جثث الوقى ودفها وجمل اجرة ذلك عن كل جثة مائة غرش فرفوا ماوجدوه منها في السوارع والاسواق وكان حدداً عظيماً .

السلطان فما كان من الثاني الا أن شرع في تعبئة جيوشه الحرب والدفاع عن المدينة وكانت الاسوار محكمة البناء وابراجها مشحونة بالمدافع والجنود من المماليك، وبعد مراسلات ومكاتبات جرت بين الطرفين حوصرت بغداد ودام الحصار ثلاثة اشهر فاصيبت بغداد بكارثة ثااثة (طاعون وغرق وحرب ) وكان على رضا باشا قد علم بفتك الطاعون ببغداد وتفرق جنودها فطلب المرب او التسليم فابي داود باشا بادي بدء ثم اضطر الى التسليم بسبب ماحل بجنوده من الطاعونَ وكتب الى على رضاباشا ان يتكفل حياته وان يسكن الاستانة فاجابه بالقبول فخرج داود باشا إهله الى معسكر الجيش العثماني فاحترمه خصمه غاية الاحترام ثم تسلم الوالي الجديد دار السلام وسير داود باشا الى الاستانة وعند وصوله اليها نفأه السلطان الى بورصة ثم عنى عنه وعينه شيخاً على المسجد النبوي سنــة ١٢٦٠ ه فمات في المدينة بعد سبعة سنوات « ١ »

حكم داود باشا اربعة عشر سنة كان فيها محبوبا للخاص والعام غير انه كان مع علو منزلته وعلمه الغزير وهيئته العظيمة في قلوب الاهلين لا يبالى بقتل من يقف عثرة في سبيل منصبه ومقاصده ومما يؤسف له انه طمع في اخر ايامه في اموال الناس فصادر جاعة من المثرين واضطهد

د ١ » ويروى ان البنداديين لما ضاق جهم الحال من شدة الحصار قاموا على المدافعين وهددوهم وفنحوا الباب الشرقي من بغداد فدخلت جنود السلطان وقبضوا على داود باشا واخرجوه الى على رضا باشا فسيره هذا مخفوراً الى الاستانة مع الهل بيته . \*

كَشْيراً من تجار البهود حتى اضطر بعضهم الي ترك وطنه .

ولولا الطاعون الجارف الذي فت في عضد هذا الوزير القدير لتم له النصر على جيوش السلطان ولصارت بغداد بسعيه ارقى مدينة عربية ولما تأخرت تلك النهضة العلمية التي امات الطاعون رجالها مع من مات من الإهلين الذين خلت ديارهم .

انتهت حكومة المماليك بداود باشا بعد ان دامت ٨٣ سنة ١٠٩٣ م وقد بدأت منذ تولى الكتخدا سلمان باشا سنة ١١٩٣ ه الذي كان مملوكا لامير العراق احدبا شاالمتولي سنة ١١٤٩ وانتهت بداود باشا مملوك سلمان باشا الكبير المتوفي سنة ١٢١٧ ه بعد ان كانت الدولة العثم نية لاتستطيع عز لهم الا بالحبل لشدة بأسهم وكثرة اتباعهم واستفحال امرهم. وقام من هؤلاء المماليك ١٥٠ مولاة اشتهروا بالحزم والمقدرة كسلمان باشا الكبير وداود باشا وغيره ممن ادخلوا في بغداد اصلاحات جة لازالت تذكر حتى اليوم غير ان اكثرهم كانوا يقتلون من شاؤا و يولون من ارادوا و يحكمون بما تشتهيه من المناول بما تشتهيه المناول بما تشاهده الكثرهم كانوا يقتلون من شاؤا و يولون من ارادوا و يحكمون بما تشتهيه

۱۵ ويعرفون بالكوله مندية وبالكولات ، ويعرفون ايضا بماليك بغدادومن بقاياهم اليوم في بغداد آل عارف اغا وآل الحاج احمد اغا وآل زيور افندي وآل خليل اغا وآل سليمان اغا وغيرهم من البيوت التي تعد بالاصابع ، اما اصل هؤلاء فانالنخاسين يوم ذاك لماراورغبة الوزراء في الاكثار من الماليك اكثروا منشراء الاسرى الاتراك وجلبهم الى البلاد للاتجار فناعوا منهم في بفداد عدداً عظيماً في ايام مختلفة حتى كثروا على توالي الاعوام وصار لهم صولة وجولة في هذا القطر وقنضوا في على زمام الامور ،

تفوسهم حتى سنم حكهم الناس وضجروا من استدادهم وظلمهم . وقد انتقض بضهم على الدولة الممانية بلهوا بذلك على ابناء هذا القطر انواع المصائب والويلات . واثرى اكثرهم بما استولى عليه من اموال الناس وعقاراتهم وما كسبه بنفوذه .

#### تتمة لما تقدم

كان العراق منذ فتح السلطان سلمان القانوي بغداد وخصوصاً بعد ان استردها السلطان مراد خان الرابع الى ان انقرضت حكومة المماليك على يد علي رضا باشا اللاز مستقلاً استقلالاً اداريا وكان ايالة اوامارة كبيرة تسمى ايالة بغداد ويسمى الذي يتولاها وزيراً وتنقسم الى عدة ولايات اي انها كانت تضم البلاد العراقية كلها مع الموصل وتضم في اكثر الاحيان كردستان وشهرزور واحي نا الجزيرة . وكان الوزير مستقلاً بادارة البلاد لايستأذن السلطان بشي بخص الادارة الا ماندر من الامور المهمة وهو الذي يولى الولاة والحكام على سأبر المدن المربوطة ببغدادالتي هي مركز الايالة .

ولبعد بغداد عن العاصمة وانقطاع المواصلات انتقض بعض الوزراء على السلطان واعلنوا استقلالهم في العراق فقامت من اجل ذلك الحروب بينهم وبين سلاطين آل عثمان واصيب بغداد بسبها بضروب

النوائب والنكبات.

ولم تصب بغداد باستبداد اولئك الوزراء واعوانهم ومماليكهم فحسب بل انها اصيبت بانواع المصائب بسبب الحروب التي كانت تقوم نارة بين الحكومة والاعراب او بين القبيلة والاخرى وتارة بين الوزراء المتغلبين الذين كان بعضهم يقاتل بعضاً طمعاً بالايالة حتى ينم النوز للقوي وكشيراً ما كانت تقوم المعارك بينهم حول المدينة واحياناً في داخلها حتى ينتصر القوي و ينهزم الضعيف او يقتل .

ومن المصائب التي حلت ببغداد مصيبة النرق الذي عدث في ذلك المهد مراراً عديدة من انتفاق السداد التي على دجلة بسبب عدم اعتفاء اولئك الوزراء بمصالح البلاد وحفظها عما ادى الى اضرار كشيرة في النفوس والاموال، ومنها اضطهاد الانكشارية وظلمهم واستبدادهم الذي كان يؤدي في اكثر الاحيان الى وقوع فتن ومعارك في المدينة ، ومنها ظرات الفرس التوالية التي كانت تؤدي الى نشوب الحروب يينهم وبين ظرات الفرس التوالية التي كانت تؤدي الى نشوب الحروب يينهم وبين الوزراء، وعصيان الاكراد وغرد القبائل المراقية التي كانت تثور على الحروب في اكثر الاحيان وتشن الفارات على المدن والقرى وتقطع المحرق وتنهب وتقتل فتقوم بسبب ذلك الحروب بينهم وبين حكومة

وخلاصة القول ان حلة بنداد كانت سيئة جداً في ذلك العهد خصوصاً وان ادارة البلاد كانت لاتستقر على قاعدة واحدة بل كانت

تعنير بتغيير الولاة الذين كانت عؤون هذا القطر بارادتهم بحكمونة بما تشتهيه نفوسهم و يقتلون من شاؤا من اهله و يصادرون اموال من ارادوا من ا اغنيائه الا ماقل منهم .

على انذا لا يمكننا ان نجحد فضل بعض هؤلاء الامراء كسلمان باشا الكبير وداود باشا وغيرهما بمن كانوا براءون حقوق الاهلين وبولون الاكنفاء منهم المناصب الرفيعة كقيادة الجيوش ورياسة الدراوين وخيرها ويستشير ونهم في الامور الهامة ويدبرون امور الحكومة على حسب امن جة الاهلين ورفياتهم و بهتمون بنشر العلوم والاداب ومحترمون العلماء والاشراف حتى ان بعضهم شيدالمدارس الكبيرة وبنى دوراً للكثب وبذل في سبيل نشر العلوم اموالاً طائلة .

وكل من رقف على تاريخ بغداد يعلم ان الوزارة اوالايالة ما كانت في عهد المماليك الالمن اكتب تفوذاً وكانله اعوان واحزاب اوكان متفقاً مع رؤساء القبائل العراقية فيتغلب على الاهلير ويكرهم على عرض طلبهم الى السلطان فيصدر السلطان امره في توليته الا ماندر منهم ممن عيل اليه العراقيون كلهم لكف ثنه وحسن سيرته ، لذلك كان اكثر الذين نالوا هذا المنصب من رؤساء دواوين الحكومة من المماليك كا لكتخدائيين ونيرهم (١) ومن هؤلا، من نال الولاية بالسيف فيضطر السلطان الى تثبيته خوفا من شره .

<sup>(</sup>١) منهم سليمان ك مؤسس حكومة الماليك ومنهم الكشخدا علي بكوالحاز ندار عبدالله بك وسعيد بك والكشخدا داود بك وغيرهم .

ولا ينكر ان الدولة العثمانية كانت في اكثر الاحيان لاتولى امارة العراق الا لرجل خبير باحواله هذا القطرعالم بلغة ابنائه كفواً لهذا المنصب على ان اكثر هؤلاء المماليك كانقد نشأ في بنداد ودرس احوال اهلها وتعلم فيها ما يؤهله للولاية ولذلك كانت حكومة بغداد في اكثر ايامهم شورية تقريبا بين الامير وبين ابناء البلاد .

#### بغداد بعد المماليك

انقرضت حكومة المماليك واستلم الوزير الجديد علي رضا باشا اللاز بغداد فاقر الامن فيها واجزل العطاء الى اهلها واكثر الصلات والالطاف على وجوهها وقرب العلماء والادباء واحترمهم واكرمهم وادخل في المدينة نظاماً جديداً وسار سيرة حسنة في الاهلين فالنف حوله جاعة كبيرة من خيرة ابناء البلاد وامتدحه الشعواء منهم عبد البافي العمري فانه مدحه بقصيدة مطلعها.

بغاية اتقان وقانون حكمة الها فا ابقى لداود تذكرة وبعد مضي بضعة اشهر من ولايته استأصل شافة مماليك بغدادوقطع دابرهم بحيلة دبرها لذلك ، وهي انه امر فنودي في المدينة باجتماعالناس في دارلامارة (السراي) لاستماع امرورد من السلطات بهم الجميع وخصوصاً المماليك ، فلما اجتمعوا امر باخلاق ابواب السراي فاغلقت وعلمها الجنود بالسلاح ثم امر بقتل المماليك فقتلت جنوده كل من حضر

واينج منهم الا من كان في نواحي المدينة او من لم يحضر الاجتماع وفو على أثر تلك الحادثة ، ثم امر جنوده بابادة من بقي منهم فاقتفقوا أثرهم وفتكوابهم ولم يسلم من هؤلاء غير أنر قليل نني بعضهم الى حلب وبعضهم الى الاستانة بشفاءة اشراف بنداد والكن جنوده قتاوا اكثر هؤلاءايضا في الطريق ولم يبتى منهم الانفر يسير وذلك سنة ١٧٤٧ هـ ومن الحوادث في ايامــ قتله رئيس ديوان الانشاء محد افندي ابن لطف الله افندي المعروف بديوان افنديسي وخالد افندي كهيه . وسبب ذلك هو انعلى رضًا باشاً بلغه أنهما اتنقِا على قنله غيلة فاخذ يبحث عن ذلك سراً حتى وقف على الكنب التي كانت تترد بينهما بخطيهما في هذا الاتفاق فامر بحبسهماوحبس من ينسباليهما فيالقلعة فببسا وحبس عبدالله اغامتسلم البصرة ومحمد سعيد افندي المعروف بالمكوسه رئيس ديوان بيت المال ثم دقد على رضا باعا مجلساً ونظر في امر هذه المؤامرة فثبتت الج ممة على محمد افندي وخالد افندي فأمر بقتلهما وثبتت برائةمن سجن معهم فاطلق سراحهم.

ومنها حدوث نفرة بينه وبين مفتي بغداد عبد الغني افندي آل الجيل الذي ولاه افتاء بغداد سنة ١٢٥١ ه فادت تلك النفرة الى عداوة شديدة ثم الى حدوث ثورة داخل المدينة اثارها انصار المفتي واتباعه على على على رضا باشا ولولا الوجوه والاشراف الذين اخدوا تلك الفتنة وسعوا بالصلح بينهما لحدث ما لا مجمد عقباه .

وفي أيام هذا الوزير ابتدأ سير السفن البخارية في دجلة بين بغداد والبصرة بعد ان كانت السفن الشراعية وحدها واسطة للقل بين المدينتين وذلك سنة ١٧٥٧ هـ . وفي عهده سنة ١٧٥٧ هـ بدأت الحكومة بمد الاسلاك التلغرافية (البرقية) في العراق ونظمت البريد.

وفي ايامه تغير الزي الرسمي في بغداد وغيرها من المدن المراقية بعد أن كان عبارة عن عمامة بيضاء وجبة وسبب ذلك هوان السلطان محود اثاني غير زيه واصدرامراً الى جميع البلاد التي تحت حكه بابس الطراييش (الذين ) بدلاً من العراقي .

وبعد ان حكم علي رضا باشا اثنى عشر سنة عن سنة ١٧٥٨ هو توالى بعده على بغداد الولاة المعروفين بالو زراء الذين كانوا شبه المستقلين واشهرهم نجيب باشا والسردار عمر باشا والكوز لكلي محمد رشيد باشا ونامق باشا وتقي الدين باشا المعزول سنة ١٧٨٥ هوفي كل هذه المارة لم تشحسن حالة العراق وخصوصاً بغداد الاقليلاً ولم تستفد مركز الولاية من العلوم والفنون شيئاً يستحق الذكر ولا اهتم هؤلاء الوزراء بعمر ان البلاد اهتماماً يذكر لانه ماكان جمهم غير جع اموال الدولة وارسال ما تأمن به العاصمة منه حرصاً على منصبهم . لذلك كنت الحركة الدلمية في اليامهم بطيئة جداً وكذلك كانت حالة التجارة والزراعة خصوصاً وان ثورات القبائل كانت متوالية في هذا القطر بسبب عدم مقدرة اكثر هؤلاء الولاة واستبدادهم وسوء سيرتهم مع الذين يأبون الضيم . حتى أذا ما جاء الولاة واستبدادهم وسوء سيرتهم مع الذين يأبون الضيم . حتى أذا ما جاء

بطل الاتراك ابوالاحوار الوزير مدحت باشا سنة ١٢٨٥ ه بعد ثقي الدين بإشا ادخل بغداد في دور جديد وعهد سعيد .

# ولاية المصلح الكبير والوزير الخطير مدحت باشا

وجهت الدولة المثمانية ولاية بفداد ( اوامارة العراق) الى الوزير ملحت باشا سنة ١٧٨٥ ه الموافقة لسنة ١٨٨٨ م فلما وصل بغداد واستقرت قدماه فيها بثفي العراق فخصوصاً مركز الايلة روحاً جذيدة اذانه نشر لواء العدل والمساواة والحربة واجتهد في نشر العلوم والفنون ونشط الاعمال الاقتصادية من تجارة وزراعة وصفاعة وغير ذلك وقرب العلماء والادباء والكتاب وبالغ في احترامهم واسس في بغداد عدة معاهد علمية منهاالمكتب الرشدي المسكري والمكتب الرشدي الملكي ومكتب الحيدية عدا المدارس الابتدائية ، واسس مدرسة الصنائع ( دار الايتام ) بناها على دجلة في الجانب الشرقي في محلة الميدان وخصص لها النفقات وجلب لها الاساتذة والادوات وجع فيها الايتام وجعلها فروعاً منها المدادة والنجارة والحياكة والخياطة وغير ذلك وجعل فيها القرأنة والكتابةعامة لجميع تلك الفروع، واسس مستشفى الغرباء من تبرعات الاهلين الذين حمم على جم الاعانة لهذا المشروع الخيري الذي فقدته بغداد منذالعمد العباسي بناه على دجلة في الجانب الغربي من بغداد على احسن طور واتم

نظام وجلب اليه الاطباء والجراحين وكل ما يلزم من الادوات وما محتاجه المرضى وذلك سنة ١٢٨٦ هـ (١)

وهو الذي اسس ببغداد دائرة المعارف . ودائرة النفيس . ودائرة البلدية وبني لها محلاً لازال حتى اليوم . وبني الثكنة العسكرية (القشلة) الباقية الى الآن . وانشأ معملاً لنسج ثياب الجنود وجلب اليه كل ما يلزم لذلك من الآلات والادوات وهي التي تعرف بالعباخانة اليوم . وهو الذي جلب مطبعة لطبع الكثب فسميت بمطبعة الولاية ومطبعة الزوراء . ونشر جريدة رسمية سماها (الزوراء) نشرت سنة ١٣٨٦ ه وهي اول جريدة صدرت في بنداد وكانت تنشر بالله ثين العربية والتركية ودامت الى ان زال حكم الاتراك من بنداد .

وهو الذي جلب الى جنود بغداد آلات موسيقية كاملة ، وجلب ما كنة الثالج التي للبلدية وما كنة الماءالتي يوزع منها الماء على دور بغداد وبنى لما كنة الثالج وما كنة الماء محلاً على دجلة قرب دار الايتام كما الله بنى محلاً للمطبعة متصلاً بدار الايتام .

ومن اعماله الخيرية ومؤسساته النافعة الترامواي الذي نسحبه الخيل بين بغداد والكاظمية فأنه هو الذي الف شركته ورغب اهل الثروة على الدخول فيها حتى قيل أنه اكره بعضهم على ذلك وجعل مدة هذه

<sup>(</sup>١) اصبحالقسم الاعظم من هذا المستشنى اليوم داراً لجلس النواب، اما المكستب الرشدي اللمكي اتخذداراً لكية الرشدي اللمكي اتخذداراً لكية المتحوق ، امادار الايتام فقد اصبح خبراً بهد مين

الشركة تسمين سنة ثم نعود الى الدولة .

واراد ان يفيد الحكومة من عيون النفط التي في خاننين فجلب من اوربا ما كنة و آلاتاً لاستخراج النفط ولكنه عزل قبل الشروع في العمل فبقيت الما كنة وما يتبغها في بعقوبا اعواماً حتى تلفت .

وهو الذي انشأ معمل الخبر الجنود (الا ككخانة الموجودة الآن) وهو الذي نفذ قانون التجنيد الاجباري في بغداد . وهدم ما بق من سور بغداد ولم يترك منه غير بعض البروج المتصلة بالقلعة وبرج الطلسم وابواب بغداد الاربعة . واراد هذا الوزير أن يذيق الاهلين طعما لحرية فقت ببغداد منتزها عاماً في البستان المعروفة ببستان المجيدية غرس فيه انواع الاشجار والازهار وامر أن تضرب فيه في كل يوم بعد العصر آلات الطرب واباح للناس شرب الخور فيه وجعل على من يدخله بشلكاً الطرب واباح للناس شرب الخور فيه وجعل على من يدخله بشلكاً (عشرافات) فتهافت اليه اهل الانس والطرب غير أن ذلك جلب اليه نقم رجال الدين عليه

وفي ايامه سنة ١٣٨٧ ه جاء الى بنداد شاه المجم الصر الدين شاه قاصداً زيارة الكاظمية والنجف وكر بلاومعه وزراؤه وجلة من جنوده فاستقبله مدحت باشا استقبالا عائفاً وانزله ضيفا في قصر بناه له على دجلة في بستان الجيدية وصرف عليه مدة اقامته في المراق اموالا طائلة من خزائن المكومة .

ومن الحوادث في ايامه انه لما اراد تسجيل نفوس البغداد بين بمد

مجيشه باشهر تمهيداً لتطبيق قانون التجنيد الإجباري ثار فريق كبير من عامة بنداد برعامة عبد الغني افندي الجيل احد الاشراف وحاولوا الهجوم على مدحت باشافي السراي وكان في مقدمة الثائرين سكان مجلة قنبر على وفريق من سكان محلة باب الشيخ و بعدان ضر بوالطبول واطلقواعدة طلقات نارية في شوارع المدينة وهاجوا وماجواام مدحت باشا جيوشه بضربهم بلمدافع فلما خرج الجند وسحبت المدافع الهزم الثائره ن فهجم الجيش على دار الزعيم عبدالغني افندي ونهبوها وانهزم هو الى البادية مشكراً فحمدة النتنة وبعد قليل ام بتسجيل النفوس فسجلت ثم نفذ قانون التجنيد الإحباري وعلى اثر ذلك سعى بعض رؤساء القبائل في الصلح بين الوزير وبين الزعيم عبدالغني افندي فاصطلحا .

وهو الذي اسس المرفأ ( الايان ) في بغداد واشترى مما جعه من تبرعات الاهلين باخرتين للنقل بين بغداد والبصرة . ومن إعماله انه حسن السلطان بيع وتفويض الاراضي الاميرية التي في العراق فاصدر السلطان امره بذلك فباع مدحت باشا قساكبيراً من الاراضي الاميرية الى اشراف بغداد ووجهائها ( ١ ) خير ان السلطان اصدر امراً ثانيا بعد

(۱) ويروى أنه باع الاراضي الاميرية الحالاهلين بثمن بخس جعله اقساطاً تدفع عند ختام كل سنة فاشترى في ايامه كشيراً من اشراف مندار قسما كبيراً من الاراضي وزرعوها واكثرهم دفع ثمنها من حاصلات ثلث البنة ثم صاروا من وارداتها اغنياء ويروى الهمن شدة حرصه على يمها اكر احد حدامه على شراء قطعة منها فابى وامتنع فندف مدحت باشا ثمنها من خالص ماله وسجلها باسمه وقال له: رغما على انتك جعلنك ملاكا فندف مدحت باشا ثمنها من خالص ماله وسجلها ويتنعمون واردامها بنضل ذلك المصلح الكبير فظلت تلاء الارض لذريته حتى اليوم يستغلونها ويتنعمون واردامها بنضل ذلك المصلح الكبير

اشهر بعدم بيع الاراضي من قبل حكومة بغداد وجعل امر بيعها منوطاً الى الله هيأة من رجل حكومة الاستانة ولولا ذلك لباع مدحت باشا الى الاهلين جيم الاراضي الاميرية .

وخلاصة القول ان مدحت باشا ادخل في بغداد خصوصا والعراق عموما من الاصلاحات والمشاريع الخيرية والمؤسسات النافعة ما خلد له الذكر الجبل على عمر الايام العصور . وهو اول وزير تركي نظم امور العراق . وآخر الولاة الذين كانوا يدعون بالوزراء . وآخر من كان مستقلا بادارة البلاد العراقية وآخر من كانت ولايته تضم عدة بلايات . وبعزله ربطت بغداد بالعاصة (الاستانة) تم ما واصبح الولاة لا يعملون علا الاباذن من دواوين البلاط الماوكي او امر من السلطان وانعصر امر الولاية في بغداد وما يتبعها بعد ان كانت تضم بغداد والبصرة والموصل وفي اكثر الاحتيان شهرزور وكردستان واحيانا الجزيرة .

### بغداد بعدمدحت باشا

ولما عن لمدحت باشا سنة ١٨٠٨ ه وقفت النهضة العلمية والعمرانية وظلت الامور سائرة على وتبرة واحدة تقريبا في عهد الولاة الذينجاقا بمده من رحل الاتراك ممن لم يفيدوا البلاد فائدة تذكر ولا كان همهم غير ارضاء العاصمة بارسال ما تأمر به من الامول التي تجبى من اهل هذه البلاد بالظلم والقيدوة والعنف حتى انهم لم يتركوا في خزينة بغداد من المال البلاد بالظلم والقيدوة والعنف حتى انهم لم يتركوا في خزينة بغداد من المال

الكافي اسد ننقات الحكومة ورواتب الموظفين ومخصصات المتقاعدين والعجزة في اكثر الاحيان مما ادى الى طمع رجال الدولة بهم حتى وصل الحال الى خزينة اوقاف بغداد وصاروا بجلبون منها الى العاصمة كل ما وجدوه من المال غير ملتفتين الى شروط الواقفين ولا الى ماصارت اليه حلة المدارس العلمية من التقيقر والانحطاط ، بل ان اكثر هؤلا. الولاة كانوا يرتشون هم واتباعهم ومن يلوذ بهم من موظفي الحكومة كبيرهم وصغيرهم حتى وصلت العلة انى افواد الشرطة والجند والحرس والبوابين والخدم والف الاهلون اعطاء الرشا واعتادوا عليها واصبحت الوظائف على اختلافها والمقاطعات وما اشبهها لا تعطى الا لمن يعطى الرشوة .هذا عداً ما كان ينزل على ضعفاء المدينة من النوائب والنكبات بسبب طمع اولئك الولاة وممن حولهم من الحكام والاشراف المتنفذين الذين فالوا الرتب والالقاب بالرشوة والمال حتى اختصبوا بنفوذهم كشيراً من اموال الناس واستعبدوا الضعفاء ، كل ذلك جرى في العهد الجيدي الذي كان اهون شراً ممن تقدمه ، ولو اننا اطلقما العنان للقلم في الخوض في هذا الموضوع لاحتجنا الى كتاب خاص اذلك مع ذلك كله فقدم تعلينا ايام انستنا تلك السيئات واصبحنا نرتل قول القائل.

دعوت على عمرو فلما فقدته بليت باقوام بكيت على عمرو وأشهر الولاة الذين تولوا بين المهدين (عهدمدحتوعهدالدستور) رؤف باشا ورديف باشا وعبدالرحن باشا وعا كف باشا وتقى الدين باشا

ومصطنى عاصم باشا وسري باشا رئامق باشا وعطاء الله باشا .

واهم ماحد شفي عبد هؤلاء الولاة فصل القيادة عن الولاية سنة ١٧٩٧ وارسال المشير حسين فوزى باشا قائداً عاما للجيوش العراقية ( بغداد والبصرة والموصل ) ببغداد بعد ان كافت القيادة للولاة منذ دخل هذا القطر في حكم الانراك .

ومنها اعلان الحكم بالدستور وتطبيقه اشهراً عنداول جلوس السلطان عبد الحميد الثاني ١٢٩٣ ه وانتخاب نواب عن بغداد حضروا البرلمان العثماني في العاصمة (الاستانة) منهم عبدالرجن باشا الباجه جي وعبدالرزاق افندي آل الشيخ قادر ومناحيم افندي دانيل من آل دانيل المشهورين بالقدم والثروة ثم عادوا الى بغداد بعد اشهر على اثر خلق البرلمان وعود الحكم الاستبدادي القديم.

ومنها ارسال نحو العشرة آلاف جندي من البغداديين عدا المتطوعين الى ساحة الحرب في جهات قنقاسيا اثناء نشوب الحرب بين تركيا وروسيا سنة ١٧٩٣ هالتي انتهت بفشل الاتراك وخسرانهم وهلاك اكثر جنودهم ولم يرجع من البغداديين غير نفر قليل.

ومنها تأسيس العدلية في بغداد سنة ١٢٩٦ ه بدلاً من المجلسين المجلس الكبير ومجلس النحقيق (١) ومنها حدوث فتنة بين المسلمين

<sup>(</sup>١) كان المجلس الكبير قد اسس منذ استولى المثمانيون على بغداد وكان يتألف من الاشراف الذين ينتخبهم الوالى الذي له رئاسة المجلس ووظيفة هذا المجلس حل الامور المهمة التي تعرض عليه من مجلس التحقيق وهو اشبه بمجلس التمييز اليوم ه

والبهود في عهدالوالي مصطفى عاصم باشا بسبب دفن جنّة الخاخام عبدالله سوميخ قرب قبر النبي بوشع في الجانب الغربي من بغداد التي اضطر المهود في آخرها الى نقل الجنّة ودفتهافي مكان آخر ولولا تدخل المكومة والإشراف في الامر لحدث مالا محمد عقباه.

ومن الحوادث ايضاً ان السلطان عبدالحيد امن سنة ١٣٧٠ ها المشير الحد فيضي باشا الذي كان قائداً عاماً للجيوش العراقية ووكيلاً للولاية ببغداد ان يؤلف جيشا كبيراً من جنود العراق ويختار من اراد من الامراء والضاط وان يسير نجدة لابن الرشيد لقتال ابن سعود (على قاعدة فرق تسد) فاغتنم هذا القائد فرصة تلك السلطة فارتشى من رجال الجيش والاشراف واخذ منهم اموالاً طائلة ثم سار بحيش بغداد الى القصم الميس والاشراف واخذ منهم اموالاً طائلة ثم سار بحيش بغداد الى القصم اعلى المناه المنه الشهاسة الرشيديين ) فمات اكثر الجيش جوعاً ولم تستفد المنكومة من الكالمة على بغداد بسبب تلك السياسة الخرقاء .

ومنها نفي الملامة شكري افندي الآلوسي وابن عمه أبت افندي واحد التجار المجديين الحاج احد عجلي المسافي سنة ١٣٧٠ ه في عهد الوالي عبد الوهاب بإشا بهمة انهم نشروا المذهب الوهابي في العراق فنقوا الى الموصل ليلاً بام من السلطان وهناك شفع فيهم اشراف الموصل الم بحلس التحقيق فكان برى القضايا الحقوقية والجزائية وجبع المرافعات عدا المسائل الشرعية التي هي من وظائف الحكمة الشرعية . ويتألف مجلس التحقيق من رؤساء

فعني عنهم السلطان بعد اشهر وعادوا الى بغداد .

ومنها انتقاض القبائل العراقية في ازمان مختلفة وتمرده على المكومة بسبب سوء ادارة الولاة وظلم اتباعهم مما ادى الى ارسال جيوش بغداد مراراً عديدة لاخضاع الذئر بن واضرار بغداد بالتفوس والاموال .

ومنها الغرق الذي كان يصيب بغداد في اكثر السنين التي كانت تغيض فيها مياه دجلة فيسبب اضراراً بالاموال وامراضاً فتا فة عدا ما كان يفتك بالاهلين من الامراض السارية بسبب عدم اعتناء المكومة بالصحة الهامة وكثيراً ما كانت تحدث الكوليرا أو الطاعون فيموت بذلك عدد عظيم من الاهلين والمكومة في غفلة عن اتخاذ التدابير الصحمة .

## بغداد في عهد الدستور

على اثر الانقلاب السياسي الذي حدث في عاصمة آل عثمان اعلن الحكم بالدستور سنة ١٩٠٨ ه الموافقة لسنة ١٩٠٨ م ووردت البرقيات بذلك الى بفداد في عهد الوالي حازم بك فلاقى البغداديون ذلك الام بالفرح واقاموا مظاهرات السر ور ومنذ ذاك تغير شكل الادارة ونظمت دواوين الحكومة واخذت بغداد في التقدم نحو المدنية والحضارة والعمران وكثر اشتفال الناس بالعلوم والفنون والتجارة ، بل قامث نهضة علمية وادبية وعمرانية وتجارية واقتصادية معاً وكثرت الجرائد في دار السلام

حتى بلغت اكثر من سئين جريدة ومجلة بين عربية محملة وتركية وعربية الاان صدورها كان في ايام شقى كما انها لم تعش طويلاً بسبب قلة الاقبال عليها واخذت تتقلص حتى لم يتقمنها عند ما قامت المرب العامة غير عدد قليل لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ثم صفا الجو لجريدة الزوراء الرسمية وجريدة الزهور لرشيد افندي الصفار.

وباعلان الحكم بالدستور اسست في بغداد عدة مدارس رسمية للبنين وثلاثة مدارس للبنات بعد ان لم تكن مدرسة رسمية للاناث في هذا القطر وجعل التعليم في المدارس الرسمية الابتدائية باللغتين العربية والتركية بعد انكانت تركية محضة ، ونظمت مدرسة دارالمعلمين واسست مدرسة المقوق وغير ذلك من المدارس العالية والمعاهد العلمية بين رسمية واهلية .

واطلقت الحكومة حربة العلم والعمل فالف الاهلون احزاباً سياسية واندية علمية منهاجعية الانحاد والترقي، وحزب الحربة والاثتلاف، والنادي الوطني العلمي وجعية لاخاء المسيحية والجمعية الاسرائيلية لادارة المدارس وحزب العهد العربي السري وجعية الشورى التي عاشت بضع اسابيع وكن قد الفها الرجميون لتثبيت عبد الحميد على اثر اعلان الدستور .

واشهر الولاة الذين حكموا بغداد منذ ابتلان الدستور الى النفيرااهام حازم بك وناظم باشا الأول (١) ومندلا نجم الدين بك والفريت ناظم (١) الذي جاه الى العراق في عهد الوالي حازم بك رئيساً للوفد الاصلاحي ثم ولى بعد ولاية بنداد وزارة العدلية ، وقتل في الاستانة في وسط البرلمان في ثورة ٣١ مارت المشهورة عندما هجمت الجنود الرجعة على البرلمان ،

باشا وجال بك المشهور وجلال بك وجاويد باشا . وهؤلاء من خيرة رجال الاتراك ومن افضل الولاة الذين جاؤا الى هذه الديار بعد مدحت باشا وان صدرت من بعضهم هفوات اذ (ان الحسفات يذهبن السيئات) . وهذا ذذ كر للقراء بعض ما حدث ببغداد في ذلك العهد (عهد الدستور) من ذلك ان الوالي حازم بك امر بعد اعلان المكم بالدستور بتسجيل نقوس البغداديين ذكوراً واناثا في دأئرة النفوس فابت نفوس العلم العربي من بغداد) تسجيل اسماء النساء وثارواعلى الحل الكرخ (الجانب الغربي من بغداد) تسجيل اسماء النساء وثارواعلى المل الكرخ (الجانب الغربي من بغداد) تسجيل اسماء النساء وثارواعلى المحافة عن العبور و بعد قليل سكنوا المهجوم عملى السراي فمنعتهم الشرطة من العبور و بعد قليل سكنوا بالمسنى .

ومنها حادثة ١٧ رمضان المشهورة وهي الحركة الرجعية التي ارادبها المتنفذون الذين لم يرق في اعينهم الحسم بالدستوراها نة الانحاديين فهيجوا العامة باسم الدين بعد ايام قليلة من اعلان الدستور ، وتحرير خبر هذه المحادثة هو ان احد رجال جعية الانحاد والترقي السلانيكية جا الى بغداد مندو بأعن الجمعية لتحريض الناس على الانضام البهم وحثهم على الانحاد والسعي فيا برقي البلاد واجتمع بجماعة من اشراف المدينة وادبئها شمحضر معهم في جامع الوزير وحضر أيضا العلامة المرحوم شكري افندي الالوسي والشاعي المكبير جيل افندي الزهاوي وبلال العراق معروف افندي

الرصافي وعبداللطيف جلبي ثنيان وفريق من الأتحاديين والكثاب والادباء وبعد ان فرغوا من صلاة العصر مع الجماعة صعد الرصافي على كرسى اعد له في وسط صحن الجامع خارج المصلى وتلى الرسالة التي جاء بها مندوب الأنحاديين التي تتضمن المث على الأنحاد والسعى فما برقي الامة والملاد ثمنزل وخرج الجميع عولما تفرق الناس أشاع اعداء الأنحاديين ان القوم قد أها نوا الدين الاسلامي وأن الرصافي أسكت قاري القرآن واهانه من اجل تلاوة كتاب الأتحاديين الى غير ذلك من المفتريات والطعن فيمن حضر لاستماع كشاب الانحاديين فثارت عامة بغدادفي اليوم الثالى وضربوا الطبول فتبعهم غوغاء الناء والصبيان وطانوا في الشوارع والاسواق وهم ينادون (الدين يامحدا) فاغلقت الاسواق خوفا من ان قنهب الدكاكين وليكن هؤلاء الثائرين بينا كانوا ينادون (الدين يامحدا) نهبوا في طريقهم ما صادفوه على رؤس الباعة وما وجــدوه في بعض الدكاكين المفتوحة وسلبوا بعض البهود وتجاوزوا بالنهب على قافلة كانت قد جائت من كردستان الى بغداد ومرت في سوق السراي وفعلوا افعالا مخزية ثم صاروا يدخلون السراي ويخرجون منه مرارأ وينادون بطلب المكم بالشريعة الاسلامية ولغوا الدسنور واخيراً خرج اليهم الوالي ناظم باشا الاول ووعدهم بكل ما يريدون فلم يلتفتوا الى اقواله ومواعيده واستمروا على هياجهم فاضطر الواليالي جع الاشراف وطلب منهم تسكين الثأثرين بالحسني فخرجوا اليهم في السراي واقنعوهم بما وعدهم به الوالي فانصرفوا

وعادوا الى اشغالهم ابعد ان دامت نورتهم بضع ساعات .

اما الذين حضروا ذلك الاجتماع في جامع الوزير من الانحاديين والاشراف فأنهم اختفوا اثناءهذا الفتنة الاان الحكومة اضطرت الى توقيف الرصافي وعبد اللطيف جلبي اثنيان تسكينا للثأمرين وجلبتهما الىمركز الشرطة ثم اطلقت سراحهما بعد أن ثبت لديها كذب ما شاع عنهما. ومن الحوادث التي جرت في ذلك العهد حادثة عزل الفريق ذاظم باشا سنة ١٣٧٨ ه الموافق سنة ١٩١١ م وذلك أنه كان قد وجهت اليهولاية بغداد وقياد الجيوش العراقيــة سنة ١٣٧٦ ه الموافقة سنة ١٩١٠م فادخل في بغداد اصلاحات جة ورسع بعض الطرق والاسواق وفرش بمضها بالقار وانشأ حول بنداد سدة تحيط بالمدينة حنظاً لها من مياه الغرق ( ولكنه عزل قبل أن يتمها ) ونظم الحيش واخضع بحسن سيرته جيع القبائل المراقية وامن الطرق والبلادوجم الجانين البتلين بالامراض الساربة وخصص لكل منهما مكاناً خاصاً واجرى علمهم النفقات وففي المدَّثر دين من الغرباء الذين لا عمل لهم ولكينه مع الاسف كان محاطا بقرناء سوء من حاشيته مما ادى الى نقم الناس عليه فكثرت شكوى نواب بغداد في العاصمة عليه فعزل.

ولما شاع خبر عزله في بنداد ثارت العامة بايعاز بعض الاشرأف الذين كانوا من حزبه وقام غوغا، الناس يطلبون ابقاله وهاجوا وماجوا ثم ض بوا الطبول وذهبوا بجموعهم الى داره واركبوه في عربته وسحبوها به

وهم ينادون تارة (هذا والينا) وتارة (الله ينصر دولتناناظم باشاوالينا) حتى وصلوا به الى السراي واقعدوه في محله ثم ساروا الى دائرة البرق والبريد وتجمهروا فيها وظلوا يبرقون الى العاصمة يطلب ن ابقائه باسم الالوف، ن الناس ودام الحال طول النهار فلما امس المساءورد الامم بترديع الولاية وكالة الى الفريق وسف باشا وباعلان الادارة العرفية عند الحاجة فتفرق الشرون واختفى زعم وهم فالقت الحكومة القبض عليهم وسجنت فريقاً منهم فسكنت الفتنة ، وسافر ناظم باشا بعد يومين من هذه الحادثة .

هذا بعض ما حدث بيغداد في عهد الدستور قبيل الحرب العامة من الحوادث المخجلةالتي تعرف منها درجة انحطاط البلاد عدا ما كان يصدر من هؤلاً الولاة من الهفوات في بعض الاحيان وما بثه ارباب الغايات السياسية من بنور التفرقة بين العرب والترك بعد ان لم يكن للنفرقة اثر يذكر ولا كان يوجد فرق بين العربي والتركي والكردي في كل شيءً .

اما الحسنات التي جاء بها الدستور الى بغداد فكثيرة منها تأسيس عدة مدارس رسمية البنين والبنات وتنظيم دار المعلمين وتأسيس مدرسة الحقوق وجول لغة المدارس عربية وتركية واطلاق حرية العلم والعمل للاهلين وتنظيم دوأتر الحكومة وتأسيس كلية الاعظمية على يد الوالي جال بك بعد ان كانت مدرسة عادية وتمظيم الشرطة والجنود وافول نقوذ المستبدين من رؤساء الدواوين والحكام وامراء الجنود والاشراف

وتأليف المجلس العمومي ببغداد في عهد الوالي جلال بك واستنباب الامن داخلاً وخارجاً وبهوض النجارة والزراعة وجيع اسباب الرقي والعمران واطلاق الحرية للاهلين على تشكيل الاحزاب السياسية والاندية العلمية مما ادى الى بهضة عجيبة في كل شي ويمكننا ان نقول ان بغداد لم تر عهداً زاهياً بعد عهد العباسيين مثل عهد الدستور وان كان هناك تقصاً او خللاً في بعض الامور التي كنا نأمل اصلاحها لولا النفير العام الذي نودي به في اليوم الحادي عشر من رمضان سنة ١٣٣٣ في عهد جاويد باشا الذي كانت له ولاية بغداد وقيادة الجيوش العراقية .

قامت الحرب العامة فاحرقت اليابس والاخضر وجرى ماجرى من الفضايع في بغداد حتى احتلها البريطانيون سنة ١٣٢٥ ه الموافقة لسنة ١٩١٧ م ولما كان لا يسمنا ان ذن كر في هذا الحتصر كل ما جرى ايام الحرب العامة وفي اثناء الاحتلال البريطاني وماحدث في عهد الحكومة الموقتة والعهد الفيصلي عزمنا على اصدار كتاب خاص نذ كر فيه كل ماحدث منذ اعلان الدستور الى تصديق المعاهدة البريطانية التركية العراقية ، ولذلك نرجو من القراء الكرام قبول المهذرة . كما انني ارجوا من حضراتهم العفو عما صدر في هذا الحتصر من الجل الركيكة والالفاظ المترادفة التى حامت عنها .



خلاصة تاريخ المراق و مطالع السعود للشيخ امين المدني الحلواني

الريخ احد رفيق التركي « على رشاد » » kai » ه محد مراد ه بغداد صوك حادثة ضياعي لمحمد اميزبك معجم البلدان لياقوت الحوى التمدن الاسلامي لجرجي زيدان آاريخ سينا لنعوم بك شقير نزهة المشناق ليوسف غنيمة تاريخ محي الدين الخياط تاريخ دول الاسلام لرزق الله التاريخ العام للاديب التقي البغدادي تاريخ الموصل للقس سليمان الموصلي تاريخ الدولة الممانية لمحمد فريد بك

الطبرى ابن الاثير ابوالقدا وفيات الاعيان تاريخ علم الادب لقطة المجلان دائرة المعارف لفريد بك وجدي عنوان المجد لابراهيم فصيح الحيدري طبقات الامم « « « رحلة ابن بطوطة قرة الفين لرشيد السعدي فطف الزهور ابن الوردي الفهرست تاريخ الامير احمد حيدر كتاب الدعاة لوجيه فارس الفوز بالمراد للاب انسناس تاريخ مختصرالدول لابن العبرى

تاريخ عبد الباسط تحفة الانام في الثاريخ انعام الفخري لمحمد ابن الطقطقي المستدرك ذيل المعجم

حدا ما اخذناه من مقالات للاستاذ يوسف غنيمة نشرت في احداد من المقتطف وما اقتبسناه من إبحاث الاب انستاس التي نشرها في دار السلام ومن نبذ تاريخية نشرت في اعداد مختلفة من مرأة العراف البصرية ومن جريدة العرب البغدادية وغيرها.



## الفهرست

| عيفة ا                         |                                        | محيفة |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ٢٠ المأمون في بغداد            | القدمة                                 | 4     |
| ٢٤ نقل العاصمة من بغداد الى    | تأسيس بغداد واسمهااالقديم              | *     |
| سامراه المام                   | خراب بغداد                             |       |
| ٢٧ بنداد بعدالمتصم             | المسلمون وبنداد                        | •     |
| ۲۸ ارجاع عرش الخلافة الى بغداد | تجديد بغداد                            | 0     |
| ٣٠ المقتدر والاخطرابات ببغداد  | القرىالتي دخلت في بغداد                | ٧.    |
| ۳۲ مطالبة اهل بغداد بالشوري    | هندسة بغداد                            | ٨     |
| ٣٧ أوالى الاضطرابات في بغداد   | بغداد والعلوم                          | \.    |
| ٤٠ زوال نفوذ الخلفاء           | توسيع بغداد                            | 11    |
| ٤١ امارة الامراء في بفداد      | البدأ فيبناء الرصافة                   | -11   |
| ٤٢ قتل ابن مقلة                | بغداد بعدالمنصور                       | 14    |
| ٤٤ هزيمة ابن رائق وامارة بجبكم | ارتقاء بغداد                           | 14    |
| ٤٤ ثورة الحنابلة في بنداد      | نكبة البرامكة                          | 10    |
| فه البريدي وكورتكين وابن راثق  | اول نكبة اصيبت بها بغداد               | 11    |
| ٤٧ ابن حدان وتوزون             | تولية المأمون وبغداد                   | 1.4   |
| ٤٩ امارة زيرك                  | مِ المَّامُونُ ومبايعة ابراهيم بيغداد. | ١٩ خل |
|                                |                                        |       |

| 0.        | الدولةالبويهية في بغداد وزوال | النظامية المنامية                  |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
|           | هيبة الخلفاء                  | ۸۳ محود وبرکیارق ومحمد اولاد       |
| ०४        | معز الدولة إلى المارة المارة  | ملك شاه الله المام                 |
| 0 {       | عن الدولة عن الدولة           | ٨٦ مجود بن مجد ويهوض الخلفاء       |
| 09        | عضد الدولة                    | ٨٨ الحرب بين الخليفة والسلطان      |
| 71        | صمصام الدولة                  | ۸۹ داودبن محمود ومسعود بن محمد     |
| 77        | شرف الدولة .                  | ٨٩ الحرب بين الخليفة و دبيس و زنكي |
| 78        | بهاء الدولة والمراه الدولة    | ٩١ قتل الخليفة المسترشد بالله      |
| 77        | سلطان الدولة ومشرف الدولة     | ٧٧ انفراد الخلفاء بالحكم في بغداد  |
| 79        | جلال الدولة                   | والعراق                            |
| <b>Y1</b> | ابو منصور وابو كاليجار        | ٧٧ المستنجد بالله                  |
| 77        | الملك الرحيم                  | ٩٩ المستضيُّ بام الله              |
| ٧٣        | الدولة السلْجوقية في بغداد    | ١٠٧ الناصر لدين الله               |
| ٧٤        | طغول بك المام المام           | ١٠٤ الحرب بين الخليفة وطغرل        |
| ٧٨        | عضد الدولة الب ارسلان         | ١٠٨ الظاهر بام الله                |
| 79        | ا بو الفتح ملك شاه            | ١٠٩ المستنصر بالله                 |
| ٨١        | الوزير نظام الملك والمدرسة    | ١١١ المدرسة المستنصرية             |
| . 7       |                               |                                    |

١١٤ ماصارت اليه هذه المدرسة ١٤٦ السلطان محد خان ١٤٣ السلطان الوسعيد مهادرخان ١٤٩ الدولة المغوليةالتتريةالجلائرية في بغداد ١٥٥ تيمورلنك والسلطان احد الملائري ١٥٩ عودة السلطان احد الى بغداد ١٩٢ دولة الخروف الاسود في بنداد ١٦٦ دولة الخروف الابيض في بغداد ١٧٠ قيام الدولة الصفوية ١٧١ الدولة الصفوية في بغداد: الدورة الاولى ١٧٢ الدولة الكردية في بغداد

١١٧ المستعصم بالله ١١٨ المستعصم في قصره ١١٩ الحطاط الدولة ١٢٠ زحف التتر المغول على بغداد ١٤٩ الشيخ حسن الكبير ١٢٢ سقوط بغداد بيد المغول ١٧٤ لماذًا حل هولاكو على بغداد ١٥٠ السلطان اويس ١٧٧ اسباب انقراض الدولة العباسية ١٥٧ السلطان حسين ١٣٠ الدولة المغولية التربة الايلخانية ١٥٤ السلطان احد في بغداد 5 Y. 14. ١٣٢ اباقا خان بن هولاكو ١٣٥ تكو دار اغول اوالسلطان اجد بن هو کو ١٣٦ السلطان ارغون خان ١٣٨ السلطان كيخاتو خان ١٣٩ بايدوخان ١٤١ السلطان غازان خان

٢٠٤ حادثة عجم محد ١٧٣ الدولة الصفوية في بغداد: ٢٠٦ الثورة في بغداد وطردالوزير الدورة الثانية ١٧٤ الدولة التركية العمانية في بغداد:٧٠٧ امارة سلمان باشا الكبير ٢٠٩ اصل عجم محمد ونشأته الدورة الاولى ٢١٤ امارة على باشا ١٧٦ انتقاض الوزير حسن باشا ٧١٥ امارة سليمان باشا القتيل ١٧٧ انتقاض محمد بن احدالطويل ٧١٧ امارة عبدالله باشا ١٧٩ انتقاض بكر اغا ۲۱۸ امارة سعید باشا ١٨٣ سقوط بغداد بيد الفرس او ۲۲۷ امارة داود باشا الدولة الصفوية في بغداد : ۲۲۳ اعمال داود باشا الدورة الثالثة ١٨٧ الحروب بين الاتراك والفرس ٢٧٨ انتقاض داود باشا ٢٢٨ حصار بغدادوالطاعون الجارف، على أبواب بغداد وتسليم داود باشا ١٩٠ رجوع بغداد ألى العُمَانيين: ٢٣٧ بغداد بعد المماليك الدولةالثانية ٢٣٩ ولاية مدحت باشا ١٩٤ انتقاض الوزيرابراهيم باشا ١٩٥ استبدادالاص اءوجورالانكشارية ٧٤٣ بغداد بعد مدحت باشا ٧٤٧ بغداد في عهد الدستور ١٩٨ جلات الفرس على بغداد ٢٠١ حكومة الماليك في بغداد

# الخطأ والصواب

| الصواب                     | الخطأ                 | سطر         | عيفة |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------|
| قرناً المالية              | قرن                   |             | 4    |
| الى الصواب                 | الى صواب              | 4           | ۲    |
| في شمالي الاعظمية          | في غربي الأعظمية      | ٩           | 18   |
| اعَياداً واعراساً          | كلها اعياد واعراس     | ٤           | 10   |
| يجب العلويين               | يجب العلوين           | ١           | 19   |
| ٧٠٤ ناستة ٢٠٤              | سنة ١٠٤ سنة           | ٧           | Y    |
| والجريب ٣٩٠٠ ذراعاً مربعاً | المريب ۲۰۰۰ ذراع مربع | ٣           | 44   |
| ففوض اليه الخليفة تدبير    | ففوض اليه تدبير       | 14          | ٤١   |
| فيحاصراها                  | فيحاصرها              | 14          | 04   |
| بسوارين بالسوارين          | بساور                 | *           | 04   |
| ولسوء تدبيره               | ولسوء تدبير           | <b>\\\\</b> | ٧٠   |
| فرصة                       | فرمته ورمته           | ٤           | 74   |
| هذا بخدمة                  | هذا بخدمته            | 14          | 77   |
| استمر دبيس                 | • استمر دبیساً        | ۳.          | ۹.   |
| لها احد عمومة الراشد       | لها عمومة الراشد      |             | 48   |
| برا وصليها المداد الما     | وصلبها                | 10          | 44   |

| واب                                                                                                  | الصر        | الخطأ                   | سطر | عيفة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|------|
| وه                                                                                                   | فما         | فحالاه                  | 14  | 4.4  |
| بايعة المايعة                                                                                        | م شد        | تمت مبايعته             | 11  | 44   |
| م فوق                                                                                                | والتقوا بهر | والتقو فوق              | 1   | 111  |
| نوفي سنة ١٧١٧ هـ                                                                                     | الكيرالا    | الكبير المقتول سنة ١٧٧٥ | 14  | 118  |
| نشقاق                                                                                                | فيها الا    | فيها الانشاق            | ٧   | 145  |
| 4                                                                                                    | وزين        | وزينته المسادر          | 17  | 189  |
| ية المالية ا | من ادار     | من ادریته               | V   | 14.  |
| 7                                                                                                    | الموجهة     | الموجة                  | ٧   | 174  |
| i                                                                                                    | في عاص      | في صة                   | ٦   | 144  |
| انه                                                                                                  | الثاني ف    | الثأبي فأبي فانه        | ٣   | 198  |
| اراك                                                                                                 | فاسترد الا  | فاستر الاتراك           | 14  | Y    |
| تخلوا                                                                                                | ماكانت      | ما كانتِ لأنخلوا        | 14  | 411  |
|                                                                                                      | بمسا کر     | بمساً کر                | 18  | 717  |
| U                                                                                                    | غوغاء النام | غوغاء الناء             | ٩   | Y0.  |

### "مار یخ نجد للملامة محمود شکري الآلوسي

كتاب يتضمن تاريخ البلاد النجدية وبيان خططها القديمة والحديثة وما حدث فيها من الانقلابات والتطورات وما ذكره الادباء في حقها وما نقاوه عن تلك الامة التي لأنزال على عروبتها وعاداتها وتقاليدها واخلاقها وديانها وحالات اهلها وتراجم مشاهيرها وامرائها وغير ذلك وهو يباع بثمن زهيد جداً ويطلب من طابعه نعان الاعظمي وثمنه روبية واحدة.

#### 本袋袋本

#### بلوغ الارب في احوال معرفة الدرب في ٣ اجزاء

اذا اردت الوقوف على تاريخ امتك العربية في العصور الغابرة وما كانت عليه من الحالات الادبية والدينية والاجتماعية والسياسية والعادات والاخلاق فعليك بهذا الكتاب ، فهو الكتاب الوحيد الذي كان موضع اعجاب الغربيين والشرقيين .

ولذا اعيد طبعه وشرحت اهمالفاظه اللغوية يطلب من احد ناشر به نمان الاعظمي صاحب المكتبة العربية ببغداد . و ثمنه ثمان رو بيات .

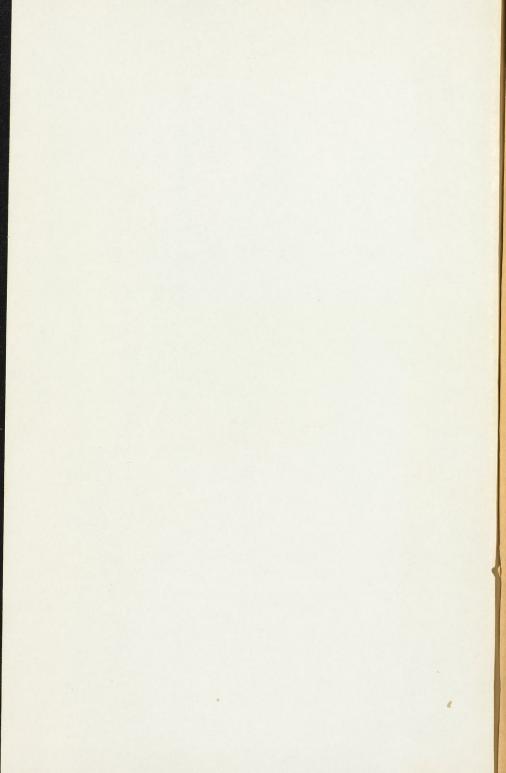